# اسم الله الأعظم

الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى

راجعه وقدم له فضيلة الشيخ محطفي بن العدوي

وفضيلة الدكتورا إبراهيم الحماحمي

المدرس بجامعة الأزهر

تأليف

محمد بن محمود بن عبد الهادي



## بِسْمِ أَللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمَ لِمْ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

وبعد...

- □ فهذا بحث في اسم الله الأعظم أعده أخى في الله محمد بن محمود بن عبد الهادى حفظه الله تعالى.
- وقد راجعت معه بحثه، وقد أفاد فيه وأحسن حفظه الله، وبالنظر إلى ما أورده فلا يثبت في تعيين اسم الله الأعظم حديث عن رسول الله على فحتى الأحاديث التي ظاهر إسنادها الصحة فإنها معلولة. وهذا مضمون ما استفيد من هذا البحث.
- □ ثم إن أخى أورد أقوال العلماء في ذلك كله ونقل

عن طائفة من المفسرين أقوالهم في هذا الصدد.

□ فالله أسأل أن يوفق أخى محمدًا لمواصلة طلب العلم الشرعي والدعوة إلى الله.

وصلى الله على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين.

كتبه

أبو عبد الله مصطفى بن العدوى



## بِنْ مِ اللَّهِ ٱلدِّحْزِ الرَّحِيدِ إِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَانِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَٱلتُمُ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا وَجَهَا وَبَثَأَ اللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِدِهِ وَوَجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِدِهِ وَالْأَرْجَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١].

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُواْ فَوَلَا سَدِيدًا ﴿ يُصْلِحَ لَكُمْ أَنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ لَكُمْ أَنُوبَكُمُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوَزًّا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠- ٧١].

#### امّا بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد ﷺ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.

## 🍪 ثم أما بعد:

□ فإن أخي محمدًا مثال للتربية على طلب العلم – والأ أنسى أسأل الله أن يثبتنا جميعًا على مواصلة الطلب – والأ أنسى مشهد والده الكريم حين أتى به إلى «منية سمنود» ليطلع شيخنا أبا عبد الله مصطفى بن العدوي – حفظه الله – على حفظ ولده المبارك للمتون، وكلفني الشيخ – حفظه الله – باختباره في «اللؤلؤ والمرجان»، وكنت أغبطه على هذا الحفظ مع صغر سنه، بارك الله فيه.

□ وقد تناول بحث مسألة «الاسم الأعظم» بإشراف شيخنا – حفظه الله – والأمة تحتاج إلى أمثال تلك المسائل في هذا العصر، وسر ذلك أن فئة لا يستهان بها من الجماهير لا تنظر – للأسف – إلى أمر الآخرة نظرتها إلى الدنيا، فهي في أمر الدنيا تصبر وتصابر وتثابر – جريًا على السنن الكونية – لتحصل على شئ من متاعها، وأما أمر الآخرة فهم يبحثون – إلا من رحم الله – عن الحلول السريعة، فمنهم من يسرف على نفسه ثم يأتي في رمضان يستغل شهرة القول بأن ليلة القدر هي ليلة السابع وعشرين من الشهر ليبكي قليلا، ثم يعود إلى ما كان عليه من ارتكاب الوزر، وهذا سوء ظن بالله العليم اللطيف الخبير السميع البصير.

□ ومنهم من يأكل الحرام ويظن أنه يكفيه أن يذهب إلى بيت الله الحرام للحج والعمرة كل عام....

□ ومنهم – كذلك – من يظن أنه إن عرف اسم الله الأعظم تحققت كل أمانيه، وغفر الله له كل ما ارتكب من

الذنب في ماضيه....

□ فهذه المفاهيم تحتاج إلى تصحيحها، وكتاب أخي محمد لبنة في البناء، وخطوة على الطريق أسأل الله أن ينفع به ويوفقه، وأن ينفعنا جميعًا بعلم شيخنا المبارك أبي عبد الله جزاه الله عنا خيرًا.

وكتبه

إبراهيم بن محمد الحماحمي

عفا الله عنه



إِنَّ الحَمدَ للهِ نَحمدُه، ونَستعينُه، ونَستغفرُه، ونَعوذُ بالله مِنْ شُرورِ أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

#### اما بعد:

فإنَّ أصدقَ الحديث كتابُ الله، وخيرَ الهَدْي هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَيَّا اللهُ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بدعةً، وكل مُحَمَّدٍ عَيَالِهِ وشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وكُلَّ مُحْدَثَةٍ بدعةً، وكل بدعة ضلالة.

## الله أُمَّا بَعدُ:

العلوم وأَفْضَلها وأَجَلَّهَا وأَنْبَلَها: عِلمُ العبدِ بربِهِ تَعَالَى وأَسْمائِهِ وصِفَاتِهِ وأِحْكامِهِ، فَذَلِكَ قُطْبُ رَحَى السعادةِ، ومِفْتَاحُ الفَصْلِ والزِّيَادَةِ، مَنْ رُزِقَ فيه مَقَامَ

صِدْقٍ لَمْ يُخْطِئُهُ مَغْنَمْ، ولَمْ يَأْسَفْ عَلَى فَائِتٍ أَبدًا لأنه قَد حَازَ القَدَحَ المُعَلَّى، والفَوْزَ المُجَلَّى، ومَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَهُوَ البَائِسُ المَحْرُوم، والشَّقِيُّ المَذْمُوم، لا تنتهي نَدَامَتُه، ولا تُفَارِقُه مَلَامَتُه، ذلك لأنه هو العِلْمُ الجَدِيرُ بأن تُصْرَف نَفائِسُ الأوقاتِ في تَحْصِيلِه، وتُقدَّم أَعْظَمُ التَصْحِيَّاتِ في نَفائِسُ الأوقاتِ في تَحْصِيلِه، وتُقدَّم أَعْظَمُ التَصْحِيَّاتِ في بُلوغِ سَبِيلِهِ، بَل كُلُّ عِلْمٍ لا يُوَصِّلُ إليه ولا يُعِينُ عليه مَصْيَعَةُ بُلوغِ سَبِيلِهِ، بَل كُلُّ عِلْمٍ لا يُوَصِّلُ إليه ولا يُعِينُ عليه مَصْيَعَةُ وَقْت، ومَجْلَبَةُ مَقْت.

وهَلْ أَشْرِف مِنْ عِلْمٍ: مَعلُومُه بَارِئُ البَرِيَّات، ومُبْدِعُ الكَائِنِات، الذي له الخَلْقُ والأَمْرُ، بَهَرَ العُقُولَ ببديعِ خَلْقِه، وحَارَت الأَلْبَابُ في حِكَمِ شَرْعِه، وأَنِسَت القلوب بلَذِيذ مُنَاجاته، واستَنَارت بمَعْرِفَةِ أَسْمَائِهِ وصِفَاتِه، وشَرُفَتْ بِعِلْمِ أَحْكَامِهِ وتَشْرِيعَاتِه، مَن ذِكْرُهُ أَنْس، وطاعته غُنْم، والزُلْفَى لَدَيْهِ أَعلى الأُمْنِيَّات.

العَلَّام، ومُرَافَقَةُ خِيرَةِ الأنام، في جَنَّةٍ قد زُيِّنَتْ بما تَشْتَهِيهِ العَلَّام، وتَلَذُّ الأَعْيُنُ، لا يُخَالِطُ نَعِيمَهَا بُؤْسٌ أبدًا، ولا

يُكَدِّرُ صَفْوَهَا شَائِبَةُ كَدَرِ قَطْعًا.

- □ حقًّا هَل أَجل مِنْ عِلْم: هو أساسُ الإيمانِ، ومَعْقِدُ الامتِحانِ، ومَعْقِدُ الامتِحانِ، ومِضْمَارُ تَسَابُقِ الفُرْسانِ، السَّابِق فيه هو السَبَّاق ﴿مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيتِينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينُ وَحَسُنَ أُوْلَئِهِكَ رَفِيقًا ﴾ [النساء: الآية ٢٦].
- والحَائِدُ عَنْهُ هُوَ المُعَذَّبُ المَلْهُوف، المُنْقَطِع المَوْقُوف، قد خَسِر خَسَارةَ مَنْ لا يُسْتَصْلَحُ أَمْرُهُ، ولا يَنْجَبِرُ كَسْرُهُ، نعوذ بالله العظيم مِنَ الخُسْرانِ المبين في الدنيا ويوم لقاء الرحمن الرحيم.
- المَكَارِمِ الأخلاق، ومَحَاسِنِ الآدَابِ، يُهَدِّبُ النَّفْسَ على مَكَارِمِ الأخلاق، ومَحَاسِنِ الآدَابِ، يُهَدِّبُ النَّفْسَ فتَزْكُو، ويُظهِّرُ القَلْبَ فيسْمُو، ويُنقِي السَّرِيرَةَ فتَصْفُو، ويُنيرُ البَصِيرة، ويُعلِي الهِمَّة، به يَسْلَمُ القَلْبُ، ويَصِحُ العِلْمُ، ويَصِحُ العِلْمُ، ويَصِحُ العِلْمُ، ويَصِحُ العِلْمُ، ويَصِحُ العِلْمُ، ويَصِحُ العِلْمُ، البَصِيرة، وتَحْسُنُ العاقِبَةُ، ويَجْمُلُ اللّهِ كُر.

يقول الإمام ابن القيم كَاللَّهُ في نونِيَّتِه:

والعِلمُ أقسامٌ ثلاثٌ ما لها

مِنْ رابعِ والحَقُّ ذو تِبْيَان

عِلْمٌ بأوصاف الإله وفِعْلِهِ

وكذلك الأسماء للرحمن

والأمرُ والنَّهْيُ الذي هُوَ دِينُه

وجزاؤه يَومَ المَعَادِ الثاني

□ فعَلَى قَدْرِ عِلْمِ العَبْد بربه وعَمَلِهِ بما يَقْتَضِيه ذلك العِلْم ترتفع دَرَجَتُه وتَسْمُو هَمَّتُه وتَزْكُو نَفْسه ويُثْمِر غَرْسُه فإن الدنيا مَزْرَعَةُ الآخرة وإنما صلاح العبادة بصلاح العِلْم، فالعِلْمُ بالله أصل الدين كله (١).

□ وإنَّ مِنَ العَمَل بما يَقْتَضِيه العِلْم بأسماء الله: الدُعاء

<sup>(</sup>١) مُسْتَفَادٌ من كتاب «المُرْتَبع الأسنى في أسماء الله الحسنى» للشيخ عبد العزيز الداخل (ص٥-٧).

بهذه الأسماء، فقد حَثَّنَا الحق ﴿ على ذلك فقال جل وعلا: ﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: الآية ١٨٠].

- اللهُ تعالى نَفْسَهُ لَخَلْقِهِ بأسماءٍ كُلُّهَا حُسْنَى، وصفاتٍ كُلُّهَا عُلْيَا.
- الاسم الأعظم؟
  - وَهَلُ وَرد في ذلك أيُّ أثرٍ صَحِيحٍ؟
- □ وإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَهَلْ لَهذا الاسم خَاصِّيَّةٌ أَو مَعْنَى يُميِّزُه عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الأسماء؟
- وهل يَعْرِفُ الناسُ أو بَعْضُهُم اسمَ اللهِ الأعظم هَذَا أَمْ لا يَعْرِفُونَهُ؟
- □ لَقَد ذهب بعضُ العلماءِ إلى أنه لا يوجد لله تعالى اسم يوصَفُ بأنه الاسم الأعظم.
- لكن الأَكْثَرِيَّةُ مِنْ أهلِ العلم يُثْبِتُون لله تبارك وتعالى الاسم الأعظم.

- الله عَنَّنَ ، وهَلْ هُوَ اسمُ «الله» كما يَقُولُ قَوْمٌ؟
  - □ أم هو «الحي القيوم» كما يَقُولُ قومٌ آخرونَ؟
- أم أَنَّ الاسم الأعظم مَجْهُولٌ ولا يَعْلَمُهُ إِلَّا فِئَةٌ خَاصَّةٌ
  مِنَ الخَلْقِ كما يقول البعض الآخر؟
  - □ أم أن هناك أقوال أخرى غير ذلك؟
- لقد تَكَلَّمَ الكثيرُ من العلماءِ في هذه الأسئلة قَدِيمًا
  وحديثًا، حَتَّى أَنْشَدَ أَحَدُهُم فِي ذَلِكَ قائلًا:

هذا وَبابُ الذي تَدعوه مُنفَتِحُ

عَلَى الدَّوام فَطِب يا واسِعَ الأُمَلِ

الْإسمُ الأَعظَمُ قيلَ الله قَد نَسَبوا

لِقُطبٍ جيلانُهُم فاطلُب بِهِ تَنَل

أو إسمه الحَي وَالقَيومُ سَله تُجَب

بِاللّهِ وَالحيُ وَامتَثِل

#### وَقيلَ أَخفاهُ رَبُ العَرشِ خالِقُنا

## بِكُلِ أسمائِهِ فاطلُب بِها وَسَل (٢)

المُصَنَّفَاتُ الكثيرة والرَّسَائِلُ الطويلة في الكلام عن اسم الله الأعظم (٣).

ال ولَكِنْ لَمَّا رَأَيْتُ أَنَّ أَغْلَب ما صُنَّفَ في هذا الباب إما أن يَجِيدَ عَن الطريقِ الصحيح في الكلام عَن أَسْمَاءِ اللهِ الحُسْنَى وذلك بعدم الرُّجُوعِ إِلَى كِتَابِ اللهِ وسُنَّةِ رَسُولِهِ الحُسْنَى وذلك بعدم الرُّجُوعِ إِلَى كِتَابِ اللهِ وسُنَّةِ رَسُولِهِ الحُسْنَى وذلك بعدم الرُّجُوعِ إِلَى كِتَابِ اللهِ وسُنَّةِ والخِلافاتِ العَقْلِيَّةِ التي لا تُسْمِنُ ولا تُغْنِي مِنْ جُوعٍ = رَأَيْتُ أَن أَستعينَ العَقْلِيَّةِ التي لا تُسْمِنُ ولا تُغْنِي مِنْ جُوعٍ = رَأَيْتُ أَن أَستعينَ باللهِ جَلَّ وعلا فِي جَمْعِ الصَّحِيحِ مِنْ أَقْوَالِ العُلَمَاءِ الرَّاسِخِين في هذه المَسْأَلَة مع بيان اسْتِذْلَالَاتِهِم والحُكْم عليها ثم مُنَاقشتها والرد عليها علميًّا حتى يَتَبَيَّنَ الحَقُّ عليها ثم مُنَاقشتها والرد عليها علميًّا حتى يَتَبَيَّنَ الحَقُّ

<sup>(</sup>٢) "آداب الأكل" للأَقْفهسي (ص٧٧) طبعة دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup>٣) يَنظر: «هِدْيَة العارفين» (١/ ١٥٣،٥١٥،٥٤٣،٥١٥)، «الأعلام» «كشف الظنون» (١/ ٢٠٩، ٧٣٤، ٢/٤١١)، «الأعلام» (١/٤/١، ٢٠٤، ٤/٥٧، ٥/٥) وغيرها.

ويَنْجَلِي. وذلك في غاية الإيجاز غير المُخل.

- □ وقد قَدَّمْتُ الكلام بمقدمة في أسماء الله الحسنى وثمرات العلم بها، مع بعض القواعد التي وضعها العلماء لهذه الأسماء.
- الله الأعظم وفَضْلَه وشَرَفَه وَأَلْمُ وَمُ مَعْنَى اسم الله الأعظم وفَضْلَه وشَرَفَه والفرق بين إذا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى وإِذَا دُعِيَ به أجاب.
- الم أَرْدَفْتُ ذلك ببيانِ بعض الفوائد التفسيرية في ذلك.
- الأعظم، وأسباب تَعَدُّدِ أَقُوالهم في ذلك.
- الله المسألة القول في أشهر قَوْلَينِ في هذه المسألة جميعها، مَعَ بَيانِ الرَّاجِحِ في ذلك.
- □ ثم ذكرتُ بعض الأحاديث الضعيفة التي تداولت عن اسم الله الأعظم للعِلم بضعفها والتحذير منها.
- □ ثم أنهيت هذا البحث بخاتمة تَتَضَمَّنُ بعض الفوائد

والأمور المهمة التي هي من أهم ما جاء في هذا البحث، وهي:

الأول: أن مُجَرَّد مَعْرِفَةِ اسم الله الأعظم لا يَعْنِي أن العبدَ قد حَصَّل بذلك رحمة الله أو ضَمِنَ تَحْقِيقَ كُلِّ ما يَرجُوهُ ويَتَمَنَّاه في هذه الحياة، ثُمَّ دخول الجَنَّةِ في الآخرةِ.

الثاني: أَنَّ تَحْدِيدَ اسمِ الله الأعظم للدُّعاءِ به لا يعني الحَدَّ من فَصْلِ الله – جل وعلا –، أو أنَّ اللهَ لا يَسْتَجِيبُ ما عَدَا ذَلِكَ مِنَ الدُّعَاءِ وإِنْ كان هو أَقْصَر الطُّرُقِ لتحقيقِ الهدف المنشود والرجاءِ المطلوبِ إذا كان الداعي أهلًا لذك.

الثالث: أنه لا يتحقق أن تُجَابَ دعوة كُلِّ مَنْ دعا باسم الله الأعظم، لأن للدعاء شروطًا وآدابًا وموانع لا بُدَّ أن تتَحَقَّقَ أولًا لاستجابة أو قبول هذا الدعاء، مع تفصيل ذلك.

وأخيرًا أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا الزَّلَلَ وأن يَسْتُرَ لنا العَيْبَ وأن يَعْفُو عَنَّا بمَنِّهِ وكَرَمِه إنه غفور رحيم.

كما أسأل الله أن ينفع بهذا العمل المتواضع وأن يجعله في ميزان حسنات وَالِدَيَّ ومشايخي الكرام الأَجِلَّاء إنه سميع قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

#### وكتب

محمد بن محمود بن عبد الهادي

تَفْتِيش كَفْر سَعْد - دمياط

هاتف: ۱۰۶۳۷٤۹٥۱



# هُ أُولًا: أَفْضَلُ العِلْم هُوَ العِلْمُ بأَسْماءِ الله الحُسْنَى:

## عقول الإمام ابن القيم كَالله:

اليَّهُ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالَهِ وَالْعَمَلِ وَالْحَالِ هُوَ الْعِلْمُ بِاللهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالَهِ وَالْعَمَلِ بِمَرْضَاتِهِ وَانْجِذَابُ الْقَلْبِ وَأَسْمَائِهِ وَالْجُدُّ وَأَفْعَالَهِ وَالْعَمَلِ بِمَرْضَاتِهِ وَانْجِذَابُ الْقَلْبِ وَأَلْهُ بِالْحُبِّ وَالْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ فَهذا أَشْرَفُ مَا فِي الدنيا وَجَزَاؤُهُ أَشْرَفُ مَا فِي الآخِرَةِ.

المَقَاصِدِ معرفَةُ اللهِ ومَحَبَّتُه والأُنْسُ بِقُرْبِهِ والشَوْقُ إِلَى لِقَائِهِ والتَنَعُّمُ بِذِكْرِهِ وهذا أَجَلُّ سعادةِ بقرْبِهِ والشَوْقُ إِلَى لِقَائِهِ والتَنَعُّمُ بِذِكْرِهِ وهذا أَجَلُّ سعادةِ الدنيا والآخرةِ بَل إِنَّ هذا هُوَ الغايةُ التِي تُطْلَبُ لِذَاتِهَا وإِنَّمَا يَشْعُرُ العَبْدُ تَمامِ الشعور بأَنَّ ذَلِكَ عَيْنُ السَّعَادَةِ إِذَا انكَشَفَ له الغِطاءُ والتَقَتِ السَّاقُ بالسَّاقِ وفارق الدنيا ودَخَل له الغِطاءُ والتَقَتِ السَّاقُ بالسَّاقِ وفارق الدنيا ودَخَل

الآخرةَ وإِلَّا فَهُوَ فِي الدُّنْيَا وإِنْ شَعَر بذَلِكَ بَعض الشعورِ فلي فليس شعوره به كاملًا للمُعَارِضَاتِ التي عليه والمِحَنِ التي التي المتُحِنَ بها.

- العلوم والمَعَارِف تَبَعٌ لِهَذِهِ المَعْرِفَة مُرَادَةٌ لأجلها.
- ا بَلْ إِنَّ تَفَاوُتَ العلومِ في فضلها بحَسْبِ إِفضَائِهَا إِلَى هَذِهِ المَعْرِفَةِ وبعدها فكُلُّ عِلْم كَان أَقْرَبَ إِفْضَاءً إِلَى العلم بالله وأسمائه وصفاته فهُو أَعُلى مما دُوْنَهُ
- وكَذَلِكَ حَالُ القَلْبِ فكُلُّ حَالٍ كَانَ أَقْرَبَ إِلَى
  المَقْصُودِ الذِي خُلِقَ لَهُ فهُوَ أَشْرَفُ مِمَّا دونه.
- □ وكذلك الأعمال فكُلُّ عَمَلٍ كان أقرب إِلَى تحصِيل هذا المقصود كان أفضل من غيره ولهذا كانت الصلاة والجهاد من أفضل الأعمال وأفضلها لقرب إفضائها إلى المقصود.
- وهكَذَا يَجِبُ أَنْ يكون فإِنَّه كُل ما كانَ الشَّيءُ أقربَ

إِلَى الغاية كان أَفضَل مِنَ البَعيدِ عَنْهَا فالعملُ المُعَدُّ للقَلْبِ المُهَيَّئِ لَهُ لمعرفة الله وأسمائه وصفاته ومَحَبَّتِهِ وخَوْفِهِ ورَجَائِهِ أَفْضَلُ مِمَّا ليس كذلك.

وإذا اشتركت عِدَّةُ أَعْمَالٍ في هذا الإِفْضَاء فأفضلها أقربها إلى هذا المُفْضِي.

□ ولهذا اشْتَركت الطاعَاتُ فِي هَذَا الإِفْضاء فكانت مَطْلُوبة لله واشتركت المعاصى في حَجْبِ القلب وقَطْعِهِ عَنْ هَذِهِ الغاية فكانت مَنْهِيًّا عنها ولِهَذَا كان تأثيرُ الطاعاتِ والمَعَاصِي بحسبِ دَرَجاتها (٤).

# انيًا: ثَمَرَاتُ العِلْمِ بأسماءِ اللهِ الحُسْنَى: ﴿ الْحُسْنَى:

١- أَنَّ العَبْدَ يسعى إلى الاتِّصافِ والتحلِّي بهذه الأسماء على ما يَلِيقُ به، فاللهُ كَرِيمٌ يُحِبُّ الكُرَمَاء، رَحِيمٌ يُحِبُّ الرُحَمَاء، رَفِيقٌ يحب الرفق، فإذا عَلِمَ العبد ذَلِكَ سَعَى إلَى

<sup>(</sup>٤) «عُدَّةُ الصَّابِرِين» (ص٩٢-٩٣) طبعة دار الكتب العلمية بتصرف.

التَّحَلِّي بصِفَاتِ الكَرَمِ والرحمة والرفقِ، وهَكَذَا في سَائِرِ الصَفات التي يحب الله تعالى أن يَتَحَلَّى بِهَا العبدُ عَلَى ما يَلِيقُ بالعَبْدِ.

يقول الإمام ابن القيم لَخُلَلْهُ: «وأَحَبُّ الخَلْقِ إِلَى اللهِ مَنْ اتَّصَفَ بمُقْتَضَيَاتِ صِفَاتِهِ فإِنَّهُ كريم يُحِبُّ الكريم مِنْ عباده وعالم يحب العلماء وقادر يُحِبُّ الشُجْعَان وجميل يُحِبُّ الجمال...، وهُوَ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى رَحِيمٌ يُحِبُّ الرُحَمَاء وإِنَّمَا يَرْحَمُ مِنْ عِبَادِهِ الرُحَمَاء وهو سِتِّيرٌ يحب مَنْ يَسْتُرُ عَلَى عِبَادِهِ وعَفُوٌ يحب مَنْ يعفو عنهم مِنْ عِبَادِهِ وغَفُورٌ يُحِبُّ مَنْ يغفرلعِبَادِهِ ولَطِيفٌ يُحِبُّ اللَّطِيفَ مِنْ عِبَادِهِ ويُبْغِضُ الفَظَّ الغَلِيظَ القاسي الجَعْظَريَّ الجَوَاظَ ورَفِيقٌ يُحِبُّ الرفْقَ وحَلِيمٌ يُحِبُّ الحِلْمَ. . . ومَنْ عامل خَلْقَهُ بصِفَةٍ عامله الله تعالى بتِلْكَ الصِّفَةِ بِعَيْنِهَا فِي الدنيا والآخرة، فاللهُ تعالى لِعَبْدِهِ عَلَى حَسب مَا يَكُونُ العبد لِخَلْقِهِ...، فكما تَدِين تُدانُ وكما قال تعالى: ﴿ هَلَ جَزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ۞ ﴾ وكُنْ كَيْفَ شِئْتَ فإنَّ الله تَعَالَى لَكَ كما تَكُونُ أَنْتَ لعباده».

## ٧- العِلْمُ بأسماءِ اللهِ الحُسْنَى يُورِثُ تعظيمه تعالى:

قال الشيخ السعدي لَخَلَلْلهُ: وهُوَ تعالى موصوف بكُلِّ صِفَةِ كَمَالِ، وله مِنْ ذَلِكَ الكمالِ الذي وُصِفَ به أَكْمَلَهُ وأعظمه وأَجَلَّهُ، فله العِلْمُ المُحِيط، والقُدْرَة النافذة، والكِبْرِيَاءُ والعظمة، حَتَّى أَنَّ مِنْ عَظَمَتِهِ أَنَّ السَمَاوات والأرض في كُفِّ الرحمن كالخَرْدَلَة في يد المخلوق، وهُوَ تَعَالَى يَسْتَحِقُّ عَلَى العِبَادِ أَنْ يُعَظِّمُوهُ بقلوبهم وألسنتهم وأعمالهم، وذلك ببذل الجُهد في معرفته ومحبته، والذُّلُّ له والخوفِ مِنْهُ، وإعمال اللسانِ بالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، وقيام الجوارح بشُكْرِه وعبوديته، ومِنْ تعظيمهِ أَنْ يُطَاعَ فلا يُعْصَى ويُذْكَرَ فلا يُنْسَى، ويُشْكَرَ فلا يُكْفَر، ومِنْ تعظيمه وإجلاله أَنْ لا يُعْتَرَضَ عَلَى شَيءٍ مِمَّا خَلَقَهُ أو شَرَعَهُ، بَل يُخْضَعُ لحكمته، ويُنْقادُ لَحُكْمِهِ.

٣- العلم بأسماء الله الحسنى يُورِثُ العبد محبة الله
 جل جلاله:

فَمَنْ تَفَكَّرَ بِعِلْمِ في أسماء الله وصفاته وتَعَلَّقَ بها أورثه

ذلك محبةً لله ﷺ.

وهذه المَحَبَّةُ عاطِفَةٌ شرعيةٌ إيمانيةٌ وعبادةٌ قلبيةٌ وهِيَ محبةُ إجلالٍ وتعظيم، ومحبةُ طاعةٍ وانقيادٍ يُبَرُهِنُ بها العبد عَلَى صِدْقِ عبوديته لمولاه جل في علاه.

فالمَحَبَّةُ هي إحدى ثمراتِ معرفةِ أسماءِ الله وصفاته واعتقادِ جماله وكماله وجلاله، والاعترافِ بإحسانه وإنْعَامِهِ.

٤- العلم بأسماء الله الحسنى يورث الطمأنينة واليقين:

فإِنَّ قلبَ العَبْدِ لا يزال يَهِيمُ عَلَى وَجْهِهِ في أودية القَلَقِ وَتَعْصِفُ بِهِ رياح الاضطرابِ حَتَّى يُخَالِطُ الإيمانُ بأسماءِ اللهِ الحسنى وصفاتهِ العُلَى بَشَاشَةَ قَلْبِهِ، فحينئذِ يَبْتَهِجُ هذا القلبُ ويَأْنَسُ بقُرْبِهِ مِنْ معبودهِ جل جلاله ويَغْمُرُهُ الثباتُ والطُمَأْنِينَةُ واليقينُ ويَحْيَى حَيَاةً طَيِّبَةً ويُصْبِحُ فارغًا إلا مِنْ ذِكْرِ الله وما والاه ويأتيه مِنْ رَوْحِ اللَّذَةِ والسرورِ والنعيمِ المقيمِ والحبورِ ما يعجزُ عَنْ ذِكْرِهِ التعبيرُ ويَقْصُرُ عَنْ بيانهِ المقيمِ والحبورِ ما يعجزُ عَنْ ذِكْرِهِ التعبيرُ ويَقْصُرُ عَنْ بيانهِ

#### التقريرُ .

يقول الإمام ابن القيم كَظَّلْلهُ: «وحقيقةُ الطمأنينةِ التي تصيرُ بِهَا النَّفْسُ مُطْمَئِنَّةً أَنْ تطمئنَّ في بابِ معرفةِ أسماء الله وصفاته ونُعُوتِ كماله إِلَى خَبَرِهِ الذي أخبرَ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ وأخبرت بهِ عَنْهُ رُسُلُهُ فتتلقاهُ النفوسُ بالقبولِ والإذعانِ والتسليم بل وانشراح الصدرِ لَهُ وفَرَح القلبِ بِهِ فإنه مُعَرَّفٌ مِنْ مُعَرَّفًاتِ الله ﷺ إِلَى عبادهِ عَلَى لِسَانِ رُسُلِهِ فلا يزال القلبُ في أَعْظَم القلقِ والاضطرابِ حتى يُخَالِطَ الإيمانُ بأسماء الله تعالى وصفاته بَشَاشَةَ قَلْبهِ فينزلُ ذلك عليه نُزُول الماءِ الزُلالِ على القلب المُلْتَهِب بالعَطَش فيَطْمَئِنَّ ويَسْكُن إليه بَل ويَفْرَح به حَتَّى كَأَنَّهُ شَاهَدَ الأمرَ كَمَا أَخْبَرَت بهِ الرُّسُلُ حَتَّى يَصِيرَ ذَلِكَ الإيمانُ بِأَسْمَاءِ اللهِ وصِفَاتِهِ لِقَلْبهِ بِمَنْزِلَةِ رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظُّهِيرَةِ لِعَيْنِهِ فَلَو خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ مَنْ بَيْنَ شَرْقِ الأَرْضِ وَغَرْبِهَا لَمْ يَلْتَفِت إِلَى خِلَافِهِم أو حتى اختلافهم عليه»، وقَال: «إِذَا اسْتَوْحَشَ مِنَ الغُرْبَة: قَدْ كَانَ الصِّدِّيقُ الأَكْبَر مُطْمَئنًا بالإيمانِ وَحْدَهُ وجميعُ أهلِ الأرضِ

يُخَالِفُهُ ومَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ طُمَأْنِينَتِهِ شَيْئًا، فهذا أَوَّلُ دَرَجَاتِ الطُّمَأْنِينَةِ ثُمَّ لا يَزَالُ يَقْوَى كُلَّمَا سَمِعَ بِآيَةٍ مُتَضَمِّنَةٍ لِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ رَبِّهِ وَهَذَا أَمْرٌ لا نِهَايَةَ لَهُ لأن هَذِهِ الطُمَأْنِينَةُ هي أَصْلُ أُصُولِ الإيمانِ التي قامَ عَلَيه بناؤه».

ولهذا فإن مَنْ عَبَدَ الله بأسمائه وصفاته وتَحَقَّقَ له مَعْرِفَة خَالِقِهِ جَلَّ وَعَلا ، وعَظَّمَهُ حَقَّ التَعْظِيمِ فَإِنَّهُ ولا شَك بل حتمًا ولا بد أن يَصِلُ إِلَى دَرَجَةِ اليقين.

#### ٥- العلم بأسماء الله الحسنى نتيجته زيادة الإيمان:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَخِلُلهُ: «مَنْ عَرَفَ أسماءَ اللهِ ومعانيها فَأَمَنَ بِهَا كان إيمانُهُ أَكْمَلُ مِمَّنْ لَمْ يَعْرِفْ تِلْكَ الأسماء» فَكُلَّمَا ازدَادَ العَبْدُ مَعْرِفَةً بأسماء الله وصفاته، ازدادَ إيمانُهُ وقويَ يقينُهُ.

لِذَا يَنبغي للمُؤْمِنِ أَنْ يَبْذُلَ كُلَّ مَا فِي وِسْعِهِ ومَقْدُورِهِ في التَعَرُّفِ عَلَى أسماءِ اللهِ – جل وعلا – وصفاتِهِ.

٦- العلم بأسماء الله الحسنى يورث الزيادة في الطاعات البدنية:

لأنّه لمّا كان القلبُ للجوارِحِ كَالمَلِكِ المُتَصَرِّفِ في الجُنُودِ التِي تَصْدُرُ كُلُّهَا عَنْ أَمْرِهِ ويستعملها فيما يشاء فكُلُّهَا تَحْتَ عُبُودِيَّتِهِ وقَهْرِهِ وتَكْسب منه الاستقامة والزَيْغ فكُلُّهَا تَحْتَ عُبُودِيَّتِهِ وقَهْرِهِ وتَكْسب منه الاستقامة والزَيْغ وتَتْبَعه فيما يَعْقِدُهُ مِنَ العَزْمِ كانت لهذهِ الثمراتِ التي يجنيها القلب مِنْ عِلْمِهِ بأسماءِ اللهِ وصفاتِهِ سَرَيَانٌ إِلَى الجوارِحِ ولا بُدَّ، فكُلَّما قَوِيَ سِرَاجُ الإيمانِ فِي القلبِ بِذَلِكَ العلمِ وأضاءت جِهَاته كُلُّها بِهِ وأَشْرَقَ نُورُهُ فِي أرجائهِ سَرَى ذَلِكَ النُّورُ إِلَى الأَعْضَاءِ وانْبَعَثَ إِلَيْهَا فَأَسْرَعَت الإجابة لِدَاعِي الثُورُ إِلَى الأَعْضَاءِ وانْبَعَثَ إِلَيْهَا فَأَسْرَعَت الإجابة لِدَاعِي الإيمانِ وانْقَادَت كُلُّ الجوارِحِ والأركان طَائِعَةً مُذَلِّلَةً غَيْرَ الإيمانِ وانْقَادَت كُلُّ الجوارِحِ والأركان طَائِعَةً مُذَلِّلَةً غَيْرَ مُتَاقِلَةٍ ولا كارِهَةٍ بَلْ تَفْرَحُ بِدَعْوَتِهِ حِينَ يدعوها فيزدادُ العبدُ مِنْ عَمَلِ الطاعاتِ والقرباتِ.



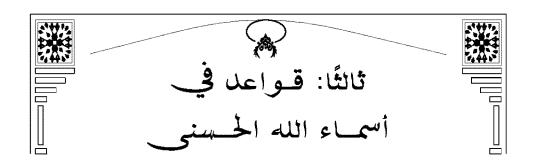

#### القاعِدةُ الأولى:

اسماءُ اللهِ - جَلَّ وعَلا - كُلُّهَا حُسْنَى: أَسْمَاءُ رَبِّي بَالِغَاتُ الحُسْنِ: ولا يُحَاطُ قَدْرُها بالذِهْنِ لَقَد وَصَفَ اللهُ أَسْمَاءَهُ بالحسنى فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِع مِنَ القُرْآنِ الكَرِيمِ هِيَ:

أَ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَأَدَّعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُوا ٱلَّذِينَ لِللَّهِ لَكُونَ فَي أَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ إِللَّهُ وَالْعَرَافِ: الآلِهُ لَيْحَدُونَ فَي أَلْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

ب- قوله تعالى: ﴿ قَلِ آدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَلِهِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَانَ أَيَّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسَمَآءُ ٱلْحُسْمَىٰ ﴾ [الإسراء: الآية ١١٠].

ج - قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ (طه: الآية ٨].

د - قوله تعالى: ﴿ هُوَ اللَّهُ ٱلْخَالِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ الْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ الْأَسْمَاءُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

وَوَجْهُ الحُسْنِ فِي أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى أَنَّهَا دَالَّةٌ عَلَى مُسَمَّى اللهِ فَكَانَت حُسْنَى لدَلالَتِهَا عَلَى أَحْسَنِ وأَعْظَمِ وأَقْدَسِ مُسَمَّى وهُوَ اللهُ وَلَيْكِال.

أي: بالغة في الحُسْنِ غَايَتَه وذَلِكَ لأَنَّهَا مُتَضَمِّنَةٌ لِصِفَاتٍ كَامِلَةٍ لا نَقْصَ فيها بوَجْهٍ مِنَ الوجوهِ لا احْتِمَالًا ولا تَقْدِيرًا

أَسْمَاؤُهُ حُسْنَى لأَنْ تَضَمَّنَتْ

صِفَاتِهِ التِي عَلَتْ وكَمُلَتْ لا نَقْصَ فِيها يَخْرِمُ الكَمَالا للهُ تَقْدِيرًا أو احتِمَالا للهُ للهُ اللهُ اللهُو

### ۞ القَاعِدَةُ الثَّانِيَـة:

## الله تعالى أعلامٌ وأَوْصَافُ: ﴿ وَاللَّهُ عَلَّمُ وَأَوْصَافُ:

هَذِهِ القاعدةُ تَعْنِي أَنَّ أسماءَ اللهِ أعلامٌ وأوصافٌ «أعلامٌ باعتِبَارِ دَلالَتِهَا عَلَى الذَّاتِ وأَوْصافٌ باعتِبَارِ ما دَلَّت عَلَيْهِ باعتِبَارِ دَلالَتِهَا عَلَى النَّاتِ وأَوْصافٌ باعتِبَارِ ما دَلَّت عَلَيْهِ مِنَ المَعانِي وهِيَ بالاعتبارِ الأولِ مُتَرَادِفَةٌ لِدَلالَتِهَا عَلَى مُسَمَّى واحد وهُوَ اللهُ وَ الله وَبالاعتِبَارِ الثَّانِي مُتَبَايِنَةٌ لِدَلالَةِ كُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَعْنَاهُ الخاصُّ فَ الخَيْ الْعَلِيمُ القَدِيرُ كُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَعْنَاهُ الخاصُّ فَ الخَيْ الْعَلِيمُ القَدِيرُ السَّمِيعُ البَصِيرُ الرَّحمنُ الرَّحِيمُ العَزِيزُ الحَكِيمُ " كُلُّهَا أسماءٌ لِمُسَمَّى واحد وهُوَ اللهُ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى ".

والاسمُ إِنْ أَضَفْتَهُ للآخَرِ يزداد حُسْنًا فَوْقَ حُسْنِ الآخرِ يزداد حُسْنًا فَوْقَ حُسْنِ الآخرِ أَسْمَاؤُهُ اعْلَم أَنَّ كلها أعلامُ وضِمْنُهَا صِفَاتُهُ العِظَامُ

وَهْيَ عَلَى الأَوَّلِ للتَرَادُفِ

أمًّا عَلَى الثَّانِي فللتّخَالُفِ

وذَاكَ نَصًّا جَاءَنَا وعَقْلا

وخَالَفَ الضُلَّالُ هذا الأصلا

القَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ:

فَمَعْنَى دَلالَةِ المُطَابَقَةِ أي: تفسيرُ الاسمِ بجميعِ مَدْلُولِهِ، أو دلالته على جميع معناه.

ومعنى دلالة التضمن أي: تفسير الاسم ببعض مدلوله، أو بجزء معناه.

ومعنى دلالة الالتزام أي: الاستدلال بالاسم على غيره من الأسماء التي يَتَوَقَّفُ هذا الاسمُ عَلَيْهَا، أو عَلَى لازمِ خارجِ عنها.

مثال ذلك: «الخالق» يَدُلُّ عَلَى ذاتِ اللهِ وعَلَى صفةِ الخَلْقِ بالمُطَابَقَةِ ويَدُلُّ على الذاتِ وحدها وعلى صِفَةِ الخَلْقِ وَحُدَهَا بالتَضَمُّنِ ويَدُلُّ عَلَى صِفَتَي العلم والقدرة بالالتزام.

دلالة الأسما على ذاتِ الغَنِي

أو صِفَتِه تكون بالتضمنِ

وبالتطابق والالتزام

واضحةً في سائرِ الاسامي

القاعدةُ الرابِعَةُ: العَامِدةُ الرابِعَةُ:

الله تعالى توقيفية لا بَجَالَ للعقل فيها:

وهو مذهب أهلِ السُنَّةِ قاطِبَةً (٥) وهُوَ الحق الذي تدل

<sup>(</sup>٥) يُنظر: «أصول أهل السنة» لابن أبي زمنين (ص ٢٠)، «مجموع الفتاوى» (٦٠/٥)، «بدائع الفوائد» (١/٣/١)، «لوامع =

عليه النصوص من الكتاب والسنة ومن هذه النصوص ما يلي:

١- قوله تعالى: ﴿ وَلِللَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَى ﴾ [الأعراف: الآبة ١٨٠]
 فهذه الآية تدل على أن أسماء الله - جل وعلا - توقيفية
 من وجهين:

أ- قوله: ﴿ الْأَسَمَاءُ ﴾ [الأعراف: الآية ١٨٠] فالألف واللام فيها للعهد، والأسماء المعهودة هي التي جاء النص عليها من الكتاب والسنة.

ب- قوله: ﴿ الْخُسُنَى ﴾ [الأعراف: الآية ١٨٠] فهذا الوصف يدل على أنه ليس في الأسماء الأخرى أحسن منها، وأن غيرها لا يقوم مقامها ولا يؤدي معناها.

Y - وقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ ﴾ [الإسراء:

وقوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا

<sup>=</sup> الأنوار» (١/٤٢١).

بَطَنَ وَٱلْإِنْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِلْ بِهِ سُلْطَنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ اللّهِ وَالْعَرَافِ: الآبة ٣٣] فهاتان الآيتان تدلان على تحريم الخوض في الأمور الغيبية مع عدم الدليل، ويدخل في ذلك أسماء الله باعتبارها من الأمور المغيبة التي لا تعرف إلا عن طريق الوحي.

٣- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُو يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ عَقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا مُخْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ \* وَالتسمية مَن الثناء فدل على أن العقل لا مجال له في باب الأسماء إلا التصديق والوقوف عند النصوص \*

٤ - ومن الأدلة أيضًا أنه لا يجوز تسمية النبي صلى الله
 وسلم بما ليس من أسمائه فالباري أولى.

<sup>(</sup>٦) صحيح: أخرجه مسلم (١١١٨).

أسماؤُهُ موقوفةٌ للنقْلِ فلا مجالَ كائنٌ للعقلِ العلم بأنها على التوقيف على نصوص وحينا الشريف فالعقل لا يثبت شيئًا منها بل قاصر كل القصور عنها وقال السفاريني (٧):

(۷) هو محمد بن أحمد بن سليمان النابلسي، سلفي حنبلي، من مؤلفاته «الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية»، وشرحها «لوامع الأنوار البهية»، توفي سنة (۱۱۸۸ هـ)، يُنظر «سلك الدرر» (۲۱/۶)، «الأعلام» (۲/۶۱).

لنا بذا أدله وفيه

#### القاعدة الخامسة:

#### الله تعالى غير محصورة بعدد معين:

 <sup>(</sup>۸) ضعیف: رواه أحمد (۱ / ۳۹۱، ۲۵۲)، وابن حبان (۹۲۸)،
 والحاكم (۱ / ۵۰۹)، وأبو يعلى (۵۲۹۷) والطبراني في
 «الكبير» (۱۰۳۵۲). وفيه أبو سلمة وهومجهول.

فهذا دليل قاطع على أن أسماء الله على أكثر من تسعة وتسعين وأن الله على له أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره.

وهذا هو الحق وهو مذهب الجمهور بل حكى النووي الاتفاق عليه.

واعلم بأنها على المشهور

لم تنحصر بالعدد المحصور

دلیل ذلك ما به من ریب

ما استأثر الله به من غيب

أما حديث التسع والتسعين

فلا يفيد الحصر واليقين

نظيره من المثال فاعلم

عندي لأجل البذل ألف درهم

فليس يعني ذاك أني أنفي عن حوزتي ما زاد فوق الألف<sup>(٩)</sup>

<sup>(</sup>٩) استفدت هذه القواعد من: «المجلى شرح القواعد المثلى» للشيخ ابن عثيمين شرح الدكتورة كاملة الكواري، «التيسير المجلى في نظم القواعد المثلى» نظم سلطان بن محمد بن سيهان، «توحيد الأسماء والصفات» لمحمد بن إبراهيم الحمد، «آراء ابن حجر الهيتمي» لمحمد بن عبد العزيز الشايع.

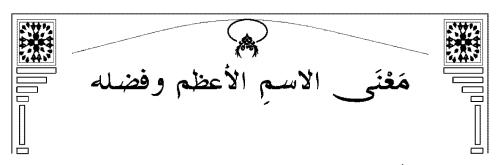

## ﴿ أُولًا: معنى الاسم الأعظم:

قال الإمام الجُرْجَانِي لَكُلَّلَهُ (١٠): الاسم الأَعْظَمُ هُوَ الاسْمُ الجَامِعُ لَجَمِيعِ الأسماءِ (١١)

وعَرَّفَ الإمامُ البقاعِي لَيْخَالِللهُ (١٢) اسمَ اللهِ الأعظم

- (١٠) هو عبد القاهر بن عبد الرحمن أبو بكر الجرجاني شيخ العربية، كان شافعيًا أشعريًا ذا نسك ودين، من مؤلفاته: «المغني في شرح الإيضاح»، «إعجاز القرآن» وغيرها، توفي سنة ٤٧١ هـ وقيل ٤٧٤ هـ، يُنظر «سير أعلام النبلاء» (١٨/ ٤٣٢)، «شذرات الذهب».
  - (١١) ينظر «التعريفات» (١/ ٤٠) طبعة دار الكتاب العربي.
- (۱۲) هو إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي المحدث المفسر المؤرخ الإمام العلامة، توفي (۸۵۸ هـ)، يُنظر «شذرات الذهب» (۷/ ۳۳۸)، «الأعلام» (۱/ ٥٦).

## بتعْرِيفَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ:

مِنْهَا قَوْلُهُ: الاسمُ الأعظم الذِي مَعْنَاهُ أَنَّ لَهُ جَمِيعِ صِفَاتِ الكَمَالِ تَعْظِيْمًا لِلْمَقَامِ.

وقال أَيْضًا: عَبَّرَ بالاسْمِ الأَعْظَمِ فَقالَ: ﴿أَنَّ ٱللَّهُ وَالبَّهَٰوَةُ: البَّهَٰوَ البَّهَٰوَةُ: الآية ٧٧] المُسْتَكْمِلِ لِجَمِيْعِ صِفَاْتِ الكمالِ مِنَ الجَلالِ والجَمال.

وقال أَيْضًا: الاسْمُ الأَعْظَمُ الجَاْمِعُ لِجَمِيْعِ الكَمَالاتِ المُنزه عن جميع النقائص المقتضي لاستحضار الجلال والعظمة والتفرد والكبر المانع من دنو ساحات الكفر.

وقال أيضًا: الاسم الأعظم الدال على ذات المستجمع للصفات الموجبة للإلهية للذات

وقال كذلك: الاسم الأعظم الجامع لأوصاف الإحسان والإنتقام من المطيعين والقهر والانتقام من العاصين.

والمتأمل في هذه التعريفات لاسم الله الأعظم يجد أنها

جميعًا تدور حول معنى واحد وهو أن اسم الله الأعظم هو الاسم الذي جمع صفات الجلال والكمال والجمال والعظمة والتفرد وتدور حوله جميع أسماء الله الحسنى.

## 🝪 ثانيًا: فضل الاسم الأعظم:

جَاءَ فِي الأَحَادِيثِ أَنَّ اللهَ جَلَّ وعَلا إِذَا سُئِلَ باسمِهِ الأَعْظَم أَعْطَى وإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ.

قال الإمامُ المَنَاوِيّ رَخِّلُهُ (١٣): «الذي إذا دُعِي بِهِ أَجَابَ» بِمَعْنَى أَنَّهُ يُعْطَى عَيْنَ المسؤولِ ذاته وعين المطلوب نفسه بخلافِ الدعاء بغيرِهِ فَإِنَّهُ وإِنْ كَانَ لا يُرَدُّ لِكَوْنِهِ بَيْنَ إِحْدَى بَخلافِ الدعاءُ المَسْؤولِ في الدنيا أو تأخيره للآخرة أو ثلاثٍ: إِعْطَاءُ المَسْؤولِ في الدنيا أو تأخيره للآخرة أو التعويض بالأحسن (١٤).

<sup>(</sup>۱۳) هو محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي المناوي القاهري كان صوفيًا أشعريًا، توفي سنة (۱۰۳۱ هـ)، ينظر «الأعلام» ٦ (/٢٠٤).

<sup>(</sup>١٤) «فيض القدير» (١٠/١) طبعة المكتبة التجارية.

# الثًا: الفرق بين إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب:

قال الطيبي: والفرق بين قوله: (إذا سئل به أعطى) وبين قوله: (إذا دعى به أجاب): أن الثاني أبلغ فإن إجابة الدعاء تدل على شرف الداعي ووجاهته عند المجيب فتتضمن أيضا قضاء حاجته بخلاف السؤال فقد يكون مذموما ولذلك ذم السائل في كثير من الأحاديث ومدح المتعفف (١٥).

وقيل: قوله إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب: السؤال أن يقول العبد أعطني الشيء الفلاني فيُعطَى والدعاء أن ينادي ويقول يا رب يا الله فيجيب الله جل في علاه ويقول لبيك يا عبدي ففي مقابلة السؤال الإعطاء وفي مقابلة الدعاء الإجابة وهذا هو الفرق بينهما ويُذكر أحدهما مقام الآخر أيضا فتدبر (١٦)

<sup>(</sup>١٥) «فيض القدير» (١١/١).

<sup>(</sup>١٦) «شرح سنن ابن ماجه» (١/ ٢٧٤) طبعة قديمي كتب خانة =

## 

#### 🕸 الفائدة الأولى:

ذكر بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا عِلَى اَبْنَ مَرْيَمُ مُوسَى الْكِذَبَ وَقَفَيْتِنَا مِنْ بَعْدِهِ وَإِلرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى اَبْنَ مَرْيَمُ الْكِذَبِ وَقَفَيْتِنَا مِنْ بَعْدِهِ وَإِلرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى اَبْنَ مَرْيَمُ الْكِيْنَةِ وَأَيَّدُنَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَما جَآءَكُمْ رَسُولًا بِمَا لَا نَهْوَى الْكِيْنَةِ وَأَيَّدُنَهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله الذي أُيِّد به عيسى اللَّهُ هو اسم الله الأعظم.

قال شيخنا العلامة مصطفى بن العدوي -حفظه الله-: لأهل العلم في روح القدس أقوال:

أ- أصحها وأشهرها أن المراد بروح القدس جبريل (١٧)

<sup>=</sup> كراتشى.

<sup>(</sup>١٧) وأخرج ابن أبي حاتم (٨٩٠) عن ابن مسعود أنه قال: =

عليه الصلاة والسلام ويؤيده قوله تعالى: ﴿نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ الرُّوحُ الرُّوحُ الرُّوحُ الرُّوحُ الرَّوجُ الرَّوبُ المُنافِرِينَ اللَّهُ المُنافِقُ المُنافِقُ اللَّهُ المُنافِقُ اللَّهُ المُنافِقُ المُنافِقُ المُنافِقِ اللَّهُ المُنافِقُ المُنافِقُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وقوله تعالى: ﴿قُلُ نَزَّلُهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَيِّ ﴾ [التحل: الآية ٢٠٠].

وقول النبي عَلَيْهِ لحسان بن ثابت وهو يهجو المشركين: «اهجهم وجبريل معك» (۱۸)، وفي رواية: «اللهم أيده بروح القدس» (۱۹).

ب- من العلماء من قال: إن روح القدس هو الإنجيل واستدل بقول الله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنَ أَمْرِنَا ﴾ [الشورى: الآبة ٢٥] فسمى الله ﴿ الله عَيْلُ كتابه روحًا وكذلك الإنجيل فليكن، وهذا القول ضعيف وذلك لأن الله ﷺ

<sup>=</sup> روح القدس هو جبريل ﷺ.

<sup>(</sup>١٨) أخرجه البخاري (٤١٢٣) ومسلم (٢٤٨٦) من حديث البراء رَجُوْلُمُنَيُّهُ مرفوعًا.

<sup>(</sup>۱۹) أخرجه البخاري (۳۲۱۲) ومسلم (۲٤۸٥) من حديث أبي هريرة مرفوعًا.

قال: ﴿إِذْ قَالَ اللّهُ يَعِيسَى ابْنَ مَرْبَمَ اذْكُر نِعْمَتِى عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَكُلِّ وَلِدَتِكَ إِذْ آَيَدَتُكُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ثُكِيِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَلِدَتِكَ إِذْ اَيَدَتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ ثُكِيِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهَ وَالتَّوْرَنَةَ وَالْإِنجِيلُ وَكَهَ مَا لَكُورِنَةَ وَالْإِنجِيلُ وَالْمَانِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا وَإِذْ تَخَلُقُ مِنَ الطِينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ج- ومن العلماء من قال: إن روح القدس هو اسم الله الأعظم الذي كان عيسى عليه يذكره عند إحيائه الموتى وإبرائه الأكمه والأبرص ولا دليل على هذا القول والله أعلم (٢٠٠).

#### 🝪 الفائدة الثانية:

قال جل وعلا: ﴿ وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي مَاتَيْنَهُ مَايَنِنَا فَاللَّهُ عَلَيْهِمْ فَكَانَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ۞ وَلَوَ فَأَنْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ۞ وَلَوَ

<sup>(</sup>۲۰) التسهيل لتأويل التنزيل لشيخنا العلامة مصطفى بن العدوي (تفسير سورة البقرة ٢/٧٩/٧).

شِئْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَنكِنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَنَهُ فَشَلْهُ وَكَنَّكُ لَكُم كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثْ ذَالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَاينِنِنَا فَأَقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ شَيْ اللَّينَ كَذَّبُوا بِعَاينِنِنَا فَأَقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ شِي اللَّينَ اللَّهَانِ ١٧٦،١٧٥].

فهذه من قصص القرآن الذي قصه الحق علينا، وجمهور المفسرين على أن المراد بهذه الآية رجل من بني إسرائيل اسمه بلعام بن باعوراء، قال الإمام القرطبي: وهو أشهر وعليه الأكثر، وقد قال بعض العلماء: أن هذه الآيات التي آتاه الله إياها هي: اسم الله الأعظم، وقال السدي (٢٦): إن الله لما انقضت الأربعون سنة = يعني التي قال الله فيها: ﴿ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴾ [المالدة: الآبة قال الله فيها: ﴿ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴾ [المالدة: الآبة قال الله فيها: ﴿ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴾ [المالدة: الآبة قال الله فيها: ﴿ فَإِنَّهَا مُعَرَّمَةً عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴾ والمالدة: الآبة قال الله فيها: ﴿ فَإِنَّهَا مُعَرَّمَةً عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ الله فيها من نون نبيًا، فدعا بني إسرائيل، فأخبرهم

<sup>(</sup>۲۱) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي إمام حافظ مفسر من أئمة التابعين، توفي سنة (۱۲۷ هـ)، يُنظر «طبقات ابن سعد» (٦/٣٢٣)، «سير أعلام النبلاء» (٥/٢٦٤).

أنه نبيًّ، وأن الله قد أمره أن يقاتل الجبَّارين، فبايعوه وصدَّقوه، وانطلق رجل من بني إسرائيل يقال له: «بلعم» وكان عالمًا يعلم الاسم الأعظم المكتوم فكفر، وأتى الجبارين، فقال لهم: لا ترهبوا بني إسرائيل، فإني إذا خرجتم تقاتلونهم أدعو عليهم دعوةً فيهلكون.

وقوله تعالى: ﴿فَأَتَبَعَهُ ٱلشَّيْطُنُ ﴾ [الأعرَاف: الآية ١٧٥] أي: استحوذ عليه الشيطان وغلبه على أمره فمهما أَمَرَه امتثل له وأطاعه ولهذا قال تعالى: ﴿فَكَانَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴾ [الأعرَاف: الآية ١٧٥] أي: من الهالكين.

وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ وَ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَنَهُ ﴾ [الأعراف: الآية ١٧٦] يقول تعالى: ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَمُونَا وَ الأعراف: الآية ١٧٦] أي لرفعناه من التدنس عن قاذورات الدنيا بالآيات التي آتيناه إياها ﴿ وَلَكِنَّهُ وَأَخْلَدَ الْأَرْضِ ﴾ [الأعراف: الآية ١٧٦] أي مال إلى زينة الدنيا وزهرتها، وأقبل على لذاتها ونعيمها، وغرته كما غرت غيره من غير أُولِي البصائر والنّهَي.

#### الفائدة الثالثة:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ قَالَ ٱلَّذِى عِندَهُ عِلْمُ مِن ٱلْكِنَابِ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن يَرْتَذَ إِلَيْك طَرَفُكُ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًا عِندَهُ قَالَ هَنذَا مِن فَصْلِ رَبِّي أَن يَرْتَذَ إِلَيْك طَرَفُكُ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًا عِندَهُ قَالَ هَنذَا مِن فَصْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِ ءَأَشْكُو أَمْ أَكُفُرٌ وَمَن شَكرَ فَإِنَّمَا يَشَكُو لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَر لِيَبْلُونِ ءَأَشْكُو أَمْ أَكُفُرٌ وَمَن شَكرَ فَإِنَّمَا يَشَكُو لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَر فَإِنَّ مَنِي عَنِينٌ كَرِيمٌ ﴿ إِللَّهِ ٤٠].

قال أكثر أهل العلم من المفسرين: أن هذا الذي عنده علم من الكتاب هو آصف بن برخيا كاتب سليمان، وأن

<sup>(</sup>۲۲) ينظر «الجامع لأحكام القرآن» (۳۲۱/۷)، «صحيح تفسير ابن كثير» لشيخنا العلامة مصطفى بن العدوي (۲/ ۱۸۸- ۱۹۱).

هذا العلم الذي أوتيه هو اسم الله الأعظم فدعا به الله فكانت الإجابة على الفور من مولاه جل في علاه (٢٣).

ولقد أورد الإمام الطبري عدة روايات تدل على ذلك منها:

أ- عن قتادة قال: ﴿ قَالَ ٱلَّذِى عِندَهُ عِلْمُ مِن ٱلْكِئَبِ ﴾ [النّسل: الآية ٤٠]: رجل من بني إسرائيل، كان يعلم اسم الله الذي إذا دعي به أجاب (٢٤).

ب- وعن مجاهد قوله: ﴿ ٱلَّذِى عِندَهُ عِلْمٌ مِن ٱلْكِنَبِ ﴾ [النَّمل: الآية ٤٠] قال: الاسم الذي إذا دعى به أجاب (٢٥).



<sup>(</sup>۲۳) ينظر «الجامع لأحكام القرآن» (۲۰٤/۱۳)، «صحيح تفسير ابن كثير» لشيخنا العلامة مصطفى بن العدوي (۳/ ۳۹٤).

<sup>(</sup>٢٤) صحيح: أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٩/ ٤٦٥)، وعبد الرزاق في «تفسيره» (٢٠٩٥) (٢٠٩٥).

<sup>(</sup>٢٥) صحيح: أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤٦٦/١٩).



لقد تعددت أقوال العلماء في تحديد اسم الله الأعظم:

ابن حجر تَظُلَلهُ (٢٦) أربعة عشر قولًا في هذه المسألة (٢٧).

## وعدها الإمام السيوطي لَخْلَلْلهِ (٢٨) عشرين قولًا في

(٢٦) هو أحمد بن علي بن محمد بن حجر الكناني العسقلاني، أحد أعلام المحدثين المتأخرين، من مؤلفاته: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري»، «تهذيب التهذيب»، «التلخيص الحبير»...، توفي سنة ٥٨(ه)، يُنظر: «الضوء اللامع» (٣٦/٢)، «شذرات الذهب» (٧/٠٧٠).

(٢٧) يُنظر: «فتح الباري» (١١/ ٢٢٧) طبعة دار المعرفة.

(٢٨) هو عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، أشعري المعتقد شافعي المذهب كثير التصانيف له أكثر من ألف=

هذه المسألة (٢٩).

وقال الإمام الشوكاني لَخْلَلْهُ (٣٠): أنها نحو من أربعين قولًا في هذه المسألة (٣١).

□ وأوصلها محمد بن موسى الروحاني إلى ستين قولًا في هذه المسألة (٣٢).

= مُصَنَّف، توفي سنة (٩١١ هـ)، يُنظر «الضوء اللامع» (٤/ ٦٥- ٧٠)، «شذرات الذهب» (٨/ ٥١).

(٢٩) يُنظر: «الدر المنظم في الاسم الاعظم ضمن الحاوي للفتاوي» (١/ ٣٩٤).

(۳۰) هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني، فقيه محدث، من مؤلفاته: «نيل الأوطار»، «الدر النضيد» وغيرها، توفي سنة (۲۰۵)، يُنظر «البدر الطالع» (۲/٤/۲)، «الأعلام» (۲/۲۹۸).

(٣١) يُنظر: «تحفة الذاكرين» (ص٥٢).

(٣٢) يُنظر: «فتح الله» (ص٥٥٧).

ويرجع سبب تعدد الأقوال في هذه المسألة إلى عدة أمور منها ما يلي:

أولًا: مذهب بعض العلماء في نفي التفاضل بين أسماء الله - جل وعلا -، أي أنه لا يجوز أن نقول أن بعض أسماء الله أفضل من بعض، وهذا مذهب أبي الحسن الأشعري (٣٦)(٣٣) والباقلاني (٣٦)(٣٥) وأبِي جَعْفَر

<sup>(</sup>٣٣) هو على بن إسماعيل بن سالم بن إسماعيل الأشعري، شيخ الأشاعرة وإمامهم لكنه تحول في آخر عهده على منهج أهل السنة، توفي سنة (٢٣٤)، يُنظر «سير أعلام النبلاء» (١٥/ ٨٥)، «شذرات الذهب» (٢/٣٠٢).

<sup>(</sup>٣٤) ينظر «عون المعبود» (٢٥٤/٤) طبعة دار الكتب العلمية، «شرح سنن ابن ماجه» للسيوطي (١/ ٢٧٤) طبعة قديمي كتب خانة – كراتشي، «مجموع الفتاوى» (١٩/١٧) وما بعدها.

<sup>(</sup>٣٥) هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر البصري، أحد أئمة الأشاعرة، توفي سنة (٤٠٣ هـ)، يُنظر «سير أعلام النبلاء» (١٦٨/١٧).

<sup>(</sup>٣٦) ينظر «الإنصاف» للباقلاني.

الطَّبَرِيِّ (٣٧)(٣٨).

أما عن السلف فلم ينقل عن أحد منهم أنه قال بنفي التفاضل حيث قال شيخ الإسلام ابن تيمية تَظْلَللهِ: أَمَّا كُوْنُهُ لَا يَفْضُلُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضِ فَهَذَا الْقَوْلُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدِ مِنْ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّةِ السُّنَّةِ الَّذِينَ كَانُوا أَئِمَّةَ الْمِحْنَةِ كَأَحْمَدَ بْنِ صَلَفِ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّةِ السُّنَّةِ الَّذِينَ كَانُوا أَئِمَّةَ الْمِحْنَةِ كَأَحْمَدَ بْنِ صَلَفِ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّةِ السُّنَّةِ الَّذِينَ كَانُوا أَئِمَّةَ الْمِحْنَةِ كَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَأَمْثَالِهِ وَلَا عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُمْ (٣٩)(٤٠).

وأصحاب هذا المذهب قد تأولوا ما ورد في ذكر الاسم

<sup>(</sup>٣٧) هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري، الإمام المفسر أحد أعلام السلف، له مصنفات منها: «جامع البيان في تأويل آي القرآن»، «تاريخ الأمم والملوك» وغيرها، توفي سنة (٣١٠ هـ)، يُنظر «سير أعلام النبلاء» (٢١/ ٢٦٧)، «شذرات الذهب» (٢٦٠/٢).

<sup>(</sup>٣٨) «شرح ابن بطال» (١٤٢/١٠) وما بعدها، طبعة الرشد.

<sup>(</sup>٣٩) «مجموع الفتاوى» (٢٩/١٧).

<sup>(</sup>٤٠) وهذا يبين خطأ من نسب هذا القول إلى الإمام مالك رَخْلَلْهُ كما جاء في «الاسم الأعظم للمَولي» (ص٣٩).

وقد أجاب على ذلك الفقيه أبو القاسم السهيلي ريخ لله فقال:

قد قال ﷺ لأبي: «أي آية معك في كتاب الله أعظم؟» فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم فقال: «ليهنك العلم أبا المنذر» (٤٣٠ ومحال أن يريد بقوله ﷺ: أعظم معنى

<sup>(</sup>٤١) «الروض الأنف» (١/ ٨٩).

<sup>(</sup>٤٢) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي السهيلي، عالم باللغة والسير، من مؤلفاته: «الروض الأُنْف في شرح السيرة النبوية» لابن هشام، «تفسير سورة يوسف» وغيرها، يُنظر «وفيات الأعيان» (١/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٤٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٩٢١).

عظیم؛ لأن القرآن كله عظیم فكیف یقول له ﷺ: أي آیة في القرآن عظیمة وكل آیة فیه عظیمة؟ وكل ما استشهدوا به من قولهم: أكبر بمعنى كبیر وأهون بمعنى هین باطل عند حذاق النحاة.

ثم أردف قائلًا: ولولا أن نخرج عما نحن بصدده لأوضحنا بطلانه بما لا قبل لهم به ولو كان صحيحا في العربية ما جاز أن يحمل عليه قوله: أي آية معك في كتاب الله أعظم لأن القرآن كله عظيم وإنما سأله عليه عن الأعظم من القرآن والأفضل في ثواب التلاوة وقُرب الإجابة (٤٤).

ويندرج تحت هذا السبب سبب آخر وهو: مذهب البعض أن اسم الله الأعظم ليس اسمًا معينًا محددًا لذاته، وإنما هو عبارة عن أي دعاء يدعو به الإنسان حال رقة

<sup>(</sup>٤٤) «الروض الأنف» (١/ ٨٩)، وللمزيد ينظر: «مجموع الفتاوى» (١٧/١)، «الروض الأنف» (١٧/١)، «شرح ابن بطال» (١٤٢/١٠)، «أسماء الله الحسنى» للغصن (ص٥٥).

القلب وفراغه لوحدانية الله (٤٥)، وهذا ليس عليه أي دليل يُستند إليه.

ثانيًا: من أسباب تعدد أقوال العلماء في تحديد اسم الله الأعظم: أن يكون تعيين اسم الله الأعظم على غير منهج السلف، مثل ما ذكر الرازي  $(\xi_1)^{(\xi_1)}$  – ونقله عنه الحافظ ابن حجر وعده من الأقوال – عن بعض أهل الكشف أن اسم الله الأعظم: هو ضمير الغائب  $(\xi_1)^{(\xi_1)}$ .

ثالثًا: من أسباب تعدد أقوال العلماء في تحديد اسم الله الأعظم: أن تُذكر بعض الأقوال التي هي أصلًا ليست من

<sup>(</sup>٤٥) يُنظر: «حلية الأولياء» (١٠/)٣٩ طبعة دار الكتاب العربي، «تفسير الألوسي» (١/ ٢٥).

<sup>(</sup>٤٦) هو محمد بن عمر بن الحسن بن علي أبو عبد الله، المشهور بالفخر الرازي، من كبار الأشاعرة، توفي سنة (٦٠٦ ه)، يُنظر «سير أعلام النبلاء» (٢١/ ٥٠٠)، «وفيات الأعيان» (٤/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٤٧) يُنظر: «لوامع البينات» للرازي (ص٩٤، ١٠٧)، «فتح الباري» (٢٢٤/١١).

أسماء الله - جل وعلا -، مثل ما ذهب إليه البعض من أن اسم الله الأعظم هو: الأحرف المقطعة التي في أوائل السور (٤٨)، وهذه الأحرف المقطعة ليست من أسماء الله الحسنى، وإنما قد اختلف فيها العلماء على أقوال كثيرة (٤٩).

رابعًا: من أسباب تعدد أقوال العلماء في تحديد اسم الله الأعظم: الاستدلال بأحاديث ضعيفة لاتصح، وقد تقدم أن أسماء الله – جل وعلا – توقيفية لا تثبت إلا بالنص الصحيح من الكتاب والسنة، مثال ذلك ما ذهب إليه البعض من أن اسم الله الأعظم هو «الرب» ويستدلون بحديث عن هشام بن أبي رقية أن أبا الدرداء و ابن عباس

<sup>(</sup>٤٨) واستدلوا بآثار ليست صحيحة أوردها الطبري في «تفسيره» (٢٠٦/١) عن ابن عباس وابن مسعود ريالي في أسانيدها انقطاع، وهي من طريق السدي.

<sup>(</sup>٤٩) يُنظر: «التسهيل لتأويل التنزيل» لشيخنا العلامة مصطفى بن العدوي (تفسير سورة البقرة ١٤٦/١ – ١٤٨).

قالا: إن اسم الله الأكبر رب رب (٥٠)(٥٠).

خامسًا: من أسباب تعدد أقوال العلماء في تحديد اسم الله الأعظم: الاستدلال بأدلة صحيحة ولكنها غير صريحة في الدلالة على ان هذا هو الاسم الأعظم، مثال ذلك ما ذهب إليه بعض العلماء أن اسم الله الأعظم هو «ذو الجلال والإكرام»، واستدلوا بقول رسول الله عليه : «ألظوا

<sup>(</sup>٥٠) إسناده ضعيف: أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١/٦٨) (١٩٣٦٥) (١٨٦٠) وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢/١٤) (١٨٦٠) من طريق سعيد بن أبي أيوب عن الحسن بن ثوبان عن هشام ابن أبي رقية، والحسن قال فيه أبو حاتم لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات وهو بذلك لا يحتمل التفرد، وأخرجه الطبراني في «الدعاء» (١/٤٥) (١١٩) من طريق عمر بن عبد العزيز بن مقلاص حدثني أبي ثنا ابن وهب أخبرني سعيد بن أبي أيوب والحسن بن ثوبان عن هشام، ولعله تصحيف والله أعلم.

<sup>(</sup>٥١) يُنظر «تفسير القرطبي» (١/١٣٧)، «فيض القدير» (١/ ١٣٧).

## بيا ذا الجلال والإكرام» (٥٢)، فهذا الحديث كل ما فيه الأمر

(٥٢) حسن بمجموع طرقه: رُوِي هذا الحديث عن ربيعة بن عامر وأبي هريرة وابن عمر وأنس بن مالك رياني، أما رواية ربيعة ابن عامر فقد أخرجها أحمد (٤/ ١٧٧) (١٧٦٣٢) والحاكم في «المستدرك» (١/ ٦٧٦) والنسائي في «السنن الكبرى» (٦/ ٤٧٩) والطبراني في «الكبير» (٥/ ٦٤) (٤٥٩٦) من طريق عبد الله بن المبارك أخبرنا يحيى بن حسان عن ربيعة بن عامر وقد حسن هذا الطريق شيخنا العدوي - حفظه الله - في «فقه الدعاء»، وأما رواية أبي هريرة رَغِوْلِيْنَكُ فقد أخرجها الحاكم في «المستدرك» (۱/۲۷) (۱۸۳۷) من طریق رشدین بن سعد قال حدثنا موسى بن حبيب عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، ورشدين بن سعد ضعيف، وأما رواية عبد الله ابن عمر فقد أخرجها ابن مردويه كما ذكر الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (٣/ ٩٩٦) من طريق المعافى بن عمران ثنا ابن عياش ثنا عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله عن أبيه عن ابن عمر، والمعافى بن عمران هو الظهري وهو مجهول، وابن عياش ثقة في روايته عن أهل بلده مخلط عن غيرهم، وأما رواية أنس بن مالك فقد أخرجها الترمذي (٣٥٢٤) وابن عدي في الكامل من طريق يزيد الرقاشي عن أنس، ويزيد=

بالإكثار من الدعاء بهذا الاسم، قال ابن منظور: الإِلْظاظُ لزُوم الشيء والمُثابرةُ عليه يقال أَلظٌ فلان بفلان إِذا لَزِمه ومنه حديث النبي عَلَيْ أَلِظُوا في الدعاء بيا ذا الجلال والإكرام أَلظوا أي الزموا هذا واثبتُوا عليه وأكثِروا من قوله والتلفُّظ به في دعائكم (٥٣).

= ضعيف، وأخرجها الترمذي (٣٥٢٥) وأبو يعلى (٦/٤٤٥) من طريق مؤمل عن حماد عن حميد عن أنس، ومؤمل صدوق سيء الحفظ.

وقد قال ابن أبي حاتم في «العلل»: سألت أبي عن حديث رواه مؤمل عن حماد عن حميد عن أنس، ورواه روح عن حماد عن ثابت وحميد عن أنس، فقال أبي: هذا خطأ، حماد بن زيد عن أبان بن أبي عياش عن أنس، أخبرنا أبو محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا حماد عن ثابت وحميد وصالح المعلم عن الحسن عن النبي عليه وهذا الصحيح وأخطأ المؤمل «علل ابن عن النبي عليه وهذا الصحيح وأخطأ المؤمل «علل ابن حاتم» (٢٠٦٩).

وقال الدارقطني: الصحيح عن الحسن البصري مرسلًا، إنما يعرف عن أنس من رواية يزيد الرقاشي «علل الدارقطني» (١٧١/١٢). (٥٣) «لسان العرب» (٤٥٩/٧) طبعة دار صادر.

سادسًا: من أسباب تعدد أقوال العلماء في تحديد اسم الله الأعظم: أن يرد نص يشتمل على عدة أسماء من أسماء الله الحسنى فتختلف استخراجات العلماء لاسم الله الأعظم من هذا النص، كما سيأتي – إن شاء الله – في بيان الراجح في اسم الله الأعظم.

سابعًا: من أسباب تعدد أقوال العلماء في تحديد اسم الله الأعظم: تخصيص العلم بهذا الاسم على البعض وقصر معرفته على الخاصة من الخلق، ويستدلون بحديث موضوع عن أنس أن رسول الله على قال: «سألت الله الاسم الأعظم فجاءني جبرائيل به مخزونًا مختومًا اللهم إني أسالك باسمك المخزون المطهر المقدس المبارك الحي القيوم»، قالت عائشة: بأبي وأمي يا رسول الله، علمنيه، قال: «يا عائشة، نهينا عن تعليمه النساء والصبيان والسفهاء»(١٥٥).

<sup>(</sup>٥٤) موضوع: أخرجه ابن عدي في «الكامل» (١٦٩/٢)، وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» (٣/ ١٧٠).

لكن بعد النظر والتأمل والبحث والمراجعة مع أهل التخصص من مشايخنا الأجلاء في أقوال هؤلاء العلماء الكثيرة المتعددة التي دونت في تحديد اسم الله الأعظم والتي – كما ذكرنا آنفًا – أن مِن العلماء مَن قال فيها نحوًا من ستين قولًا يتبين أن أشهرها وأقربها إلى الدليل قولان هما:

القول الأول: أن اسم الله الأعظم هو لفظ الجلالة «الله».

القول الثاني: أن اسم الله الأعظم هو «الحي القيوم».

ولهذا كان لا بد أن نتعرض لهذين القولين بشئ من التعريف والبيان والمناقشة حتى يتبين الحق بوضوح.



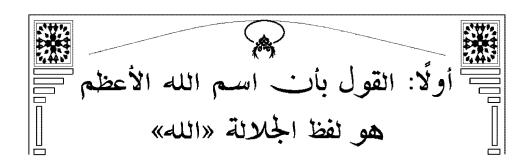

### 📸 معنى هذا الاسم وفضله:

قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي كَثَلَلهُ: اللهُ: هُوَ المَاْلُوهُ المَعْبُودُ، ذو الأُلُوهية والعُبُودِيَّة على خَلْقِهِ أَجمعين، لِمَا اتَّصَفَ بِهِ مِنْ صفات الألوهية التِي هِي صِفَات الكمالِ، وأخبرَ أَنَّهُ اللهُ الذي لَهُ جميعُ مَعَاني الأُلُوهِية وأَنَّهُ هُوَ المَاْلُوهُ المُسْتَحِقُّ لِمَعَانِي الأُلُوهِيَّةِ كلها، التِي تُوجِبُ أَنْ يَكُونَ المَعْبُودُ وَحْدَهُ المَحْمُودُ وَحْدَهُ المَحْمُودُ وَحْدَه المُقَدَّسُ ذو الجلالِ والإِكْرامِ.

واسمُ اللهِ هُوَ الجَامِعُ لجميعِ الأسماءِ الحُسْنَى، والصِفَاتِ العُلَى، واللهُ أَعْلم.

فإِنَّ مَنْ تَدَبَّرَ اسمَ اللهِ عَرَفَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى لَهُ جميعُ معاني

الأُلُوهِيَّة، وهِيَ كَمَالُ الصفات والانفرادِ بها، وعَدَمُ الشَّرِيكِ في الأفعالِ لأنَّ المَألوه إِنَّمَا يُؤلَهُ لِمَا قَام بِهِ مِنْ صِفَاتِ الكمال فيُحَبُّ ويُخْضَعُ لَهُ لأجلها (٥٥).

قال العلامة ابن القيم كَثْلَلْهُ: لِهَذَا الاسمِ الشَّرِيفِ خَصَائِصُهُ المَعْنَوِيَّةُ فَقَدْ قَالَ أَعْلَمُ الخَلْقِ ﷺ: ﴿لاَ أُحْصِي خَصَائِصُهُ المَعْنَوِيَّةُ فَقَدْ قَالَ أَعْلَمُ الخَلْقِ ﷺ: ﴿لاَ أُحْصِي ثَنَاءًا عَلَيْكَ أَنتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى الْإِطْلاقِ، وكُلُّ مَدْحٍ خَصَائصَ اسم لمُسَمَّاهُ كُلُّ كَمَالٍ عَلَى الإِطْلاقِ، وكُلُّ مَدْحٍ وحَمْدٍ، وكُلُّ جلالٍ وكل كمالٍ، وكُلُّ عَرْ وإحْسَان، وكُلُّ جُودٍ وفضلِ عَزْ وكل جمالٍ، وكُلُّ خَيْرٍ وإحْسَان، وكُلُّ جُودٍ وفضلِ وكل برِ ومَن فَهُوَ مِنْهُ، فَمَا ذُكِرَ اسمُ الله في قليلٍ إلَّا كَشَفَهُ، ولا عِنْدَ وَرِي اللهُ وَيَعْمَ إلا فَرَّجَهُ، ولا عِنْدَ كَرب إلا كَشَفَهُ، ولا عِنْدَ وَلا عِنْدَ كَرب إلا كَشَفَهُ، ولا عِنْدَ ضِيقٍ إلا وَسَّعَهُ، ولا تَعَلَقَ بِهِ صَعيفٌ إلا أَفَادَهُ القُوة، ولا عَنْدَ ضِيقٍ إلا أَنالَه العِزَّ، ولا فقيرٌ ضعيفٌ إلا أَفَادَهُ القُوة، ولا مُشتَوْحِشٌ إلا أَنالَه العِزَّ، ولا مَعْلُوبٌ إلا صَيَّرَهُ غَنِيًّا، ولا مُسْتَوْحِشٌ إلا آنسَهُ، ولا مَعْلُوبٌ إلا صَيَّرَهُ غَنِيًّا، ولا مُسْتَوْحِشٌ إلا آنسَهُ، ولا مَعْلُوبٌ إلا مَيْرَهُ غَنِيًّا، ولا مُسْتَوْحِشٌ إلا آنسَهُ، ولا مَعْلُوبٌ إلا مَيَّرَهُ غَنِيًّا، ولا مُسْتَوْحِشٌ إلا آنسَهُ، ولا مَعْلُوبٌ إلا مَيَّرَهُ عَنِيًّا، ولا مُسْتَوْحِشٌ إلا آنسَهُ، ولا مَعْلُوبٌ إلا مَيَّرَهُ عَنِيًّا، ولا مُسْتَوْحِشٌ إلا آنسَهُ، ولا مَعْلُوبٌ إلا

<sup>(</sup>٥٥) «تفسير أسماء الله الحسنى» للشيخ السعدي (ص١٦٤، ١٦٥) بتصرف.

أَيَّدَهُ ونَصَرَه، ولا مُضْطَرٌ إلا كَشَفَ ضُرَّه، ولا شَرِيدٌ إلا آواهُ، ولا مُسْتَغِيثٌ إلا استَجاب رَجَاه.

إن اسم الله جل في علاه هُوَ الاسمُ الذي تُكْشَفُ بِهِ الكُرُبَات، وتُسْتَنْزَلُ بِهِ البَركات، وتُجَابُ به الدَعوات، وتُقالُ به العَثَراتُ، وتُسْتَدْفَعُ به السَّيِّئَاتُ، وتُسْتَجْلَبُ بِهِ الحَسَناتُ والرَحَمَاتُ، وهُوَ الاسمُ الذي قامت بِهِ الأرضُ والسَماواتُ.

وبه أُنْزِلَتِ الكُتُبُ، وبه أُرْسِلَت الرُسُل، وبه شُرِعَت الشَرَائِعُ، وبه قامت الحُدُود، وله شُرِعَ الجِهَاد، وبه انقَسمَت الخَلِيقَةُ إلى السُعدَاءِ والأَشقِيَاء، وبه حَقَّت الحَاقَّةُ، ووَقَعَت الواقعة، وبه وُضِعَتِ المَوَازِينُ القِسْط ونُصِبَ الصِّراط، وقامَ سُوقُ الجَنَّةِ والنار، وبه عُبِدَ رَبُّ العالمين وحُمِدَ في الأَوَّلينَ والآخرين، وبحَقِّهِ بُعِشَتِ الرُسُل، وعَنْهُ السُّؤالُ في القَبْرِ ويوم البعث والنشور وبه الخِصَامُ وإلَيْهِ المُحَاكَمَةُ، وفيه المُوَالاةُ والمُعَاداة، وبه سَعِد مَنْ عَرَفَهُ وقام بحقه، وبه شَقِيَ مَنْ جَهِلَهُ وتَرَك حَقَّه، سَعِد مَنْ عَرَفَهُ وقام بحقه، وبه شَقِيَ مَنْ جَهِلَهُ وتَرَك حَقَّه،

فهو سِرُّ الخلق والأمر، وبه قاما وثبتا، وإليه انتهيا، فالخلق به وإلَيْهِ ولأجله، فما وُجِدَ خَلْقٌ ولا أَمْرٌ ولا ثَوَابٌ ولا عَقَابٌ إلا مُبْتَدِئًا مِنْهُ مُنْتَهِيًا إليه، وذلك مُوجِبْهُ ومُقْتَضَاه:... ﴿ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَاذَا بَطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ [آل عِمران: الآبة ١٩١] (٥٦).

#### القائلون بهذا القول:

هذا القول هو مذهب جمهور أهل العلم (٥٧)(٥٥) وهو

<sup>(</sup>٥٦) «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» (ص١٩،٢٠) طبعة دار ابن رجب بتصرف.

<sup>(00)</sup> ينظر «روح المعاني» (٩/ ١٢٣)، «تفسير السراج المنير» (١/ ٩)، (حواشي الشرواني) (١/ ٧)، «حاشية رد المحتار» (١/ ٧)، «الدعاء المأثور وآدابه» للطرطوشي (ص٩٦)، «لوامع الأنوار» للسفاريني (١/ ٣٥).

<sup>(</sup>٥٨) حكى البوني في «شمس المعارف» الاتفاق بين العلماء على أعظمية هذا الاسم. «المقصد الأسنى» للدريني (ص٦)، و«شمس المعارف الكبرى» (ج ٢، ص ١٧)، «الفصل» (ص١٦) نقلًا عن «الاسم الأعظم للمولى» (ص٦٦)، =

اختيار ابن المبارك<sup>(٥٩)</sup> وأبي حنيفة<sup>(٦٠)</sup> والطحاوي<sup>(٦١)</sup> وأبو بكر بن العربي<sup>(٦٢)</sup> والخطابي<sup>(٦٣)</sup> والقرطبي<sup>(٦٤)</sup>.

#### أدلة القائلين بهذا القول:

1- عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال سمع النبي على الله رجلًا يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يكن له كفوا أحد فقال رسول الله على القد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا

<sup>=</sup> وهذا غير صحيح إذ أن هناك من يقول أنه الحي القيوم - كما سيأتى - وغيرهم.

<sup>(</sup>٥٩) ينظر «الدعاء المأثور وآدابه» للطرطوشي (ص٩٧).

<sup>(</sup>٦٠) ينظر «شرح مشكل الآثار» (١٦٢/١).

<sup>(</sup>٦١) المصدر السابق (١/١٦١).

<sup>(</sup>٦٢) ينظر «أحكام القرآن» لابن العربي (٧٩٨/٢).

<sup>(</sup>٦٣) ينظر (شأن الدعاء) للخطابي (ص٢٥).

<sup>(</sup>٦٤) ينظر «الجامع لأحكام القرآن» (١٠٢/١)، نقلًا عن «آراء ابن حجر الهيتمي» (ص٢٨٥).

## سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب»(٢٥٠).

(٦٥) في إسناده علة: أخرجه بهذا اللفظ أبو داود (١٤٩٤) والترمذي (٣٤٧٥) وابن ماجه (٣٨٥٧) وأحمد في «مسنده» (٥/ ٣٥٠) وابن حبان في «صحيحه» (٨٩١) والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٩٥) وابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٤٧) وعبد الرزاق في المصنف (٤١٧٨) كلهم من طريق مالك بن مغول عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، ومالك بن مغول ثقة ورواه عنه عدة مثل وكيع ويحيى بن سعيد وابن عيينة وغيرهم، ورواه الحاكم في «المستدرك» (١/٤٠١) من طريق شريك عن أبي إسحاق عن ابن بريدة عن أبيه، قال الترمذي: وروى شريك هذا الحديث عن أبى إسحاق عن ابن بريدة عن أبيه وإنما أخذه أبو إسحاق عن مالك بن مغول، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (١/ ٦١) من طريق شريك عن أبي إسحاق ومالك بن مغول عن ابن بريدة عن أبيه، وشريك هو ابن عبد الله النخعي وهو صدوق يخطئ كثيرًا، والحديث بهذه الطرق يُحَسَّن، لكن روى أبو داود في «السنن» (٩٨٧)، والنسائي في «الصغرى» (۱۳۰۱) وأحمد في «المسند» (۳۳۸/٤) وابن خزيمة في «صحيحه» (١/ ٣٥٨) والحاكم في «المستدرك» (٩٨٥) والطبراني في «الكبير» (١٧٤٥٩) من طريق عبد الوارث عن=

٢- عَنْ أَنَسِ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ جَالِسًا، وَرَجُلٌ يُصَلِّي ثُمَّ دَعَا: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، لَا إِلَهَ إِلَّا يُصَلِّي ثُمَّ دَعَا: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، الْمَنَّانُ، بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ أَنْتَ، الْمَنَّانُ، بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَام، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ. فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ: «لَقَدْ دَعَا اللَّهَ وَالإِكْرَام، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ. فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ: «لَقَدْ دَعَا اللَّهُ بِالسَّمِهِ الْعَظِيمِ، الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى» (٦٦).

<sup>=</sup> حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن حنظلة بن علي عن محجن ابن الأدرع أن النبي على قال: «قد غفر له» ، ولم يقل: لقد سأل الله باسمه الأعظم، قال أبو حاتم في «العلل» (٥/٤١٧) الحميد) (٢٠٨٢): حديث عبد الوارث أشبه، وحسين المعلم ثقة ربما وهم. وقد حسن شيخنا العدوي – حفظه الله – هذا الحديث في «الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة» لكنه أخبرني أنه رجع عن تحسينه كما ذكر في تقديمه لهذا الكتاب.

<sup>(</sup>٦٦) إسناده ضعيف: أخرجه بهذا اللفظ أبو داود (١٤٩٧) والنسائي (١٣٠٠) وأحمد (٣/ ٢٤٥) والحاكم في «المستدرك» (١٨٥٦) والطحاوي في «مشكل الآثار» (١٥٣) والطبراني في «الدعاء» (١١٦) والبغوي في «شرح السنة» (٥/ ٣٦) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٢٨) من طريق خلف بن خليفة عن حفص ابن أخي انس عن أنس ورواه عن خلف جماعة.

قال شيخنا العدوي - حفظه الله -: في خلف بعض الكلام وكذا فى حفص فأمرهما محتمل عند البعض وغير محتمل عند الآخرين، وأخرجه أحمد (٣/ ١٥٨) وابن حبان (٨٩٣) من نفس الطريق بزيادة لفظة «الحنان» وهو تصحيف، وأخرجه ابن ماجه (٣٨٥٨) وأحمد (٣/ ١٢٠) وابن أبي شيبة (٦/ ٤٧) من طريق وكيع عن أبي خزيمة عن أنس بن سيرين عن أنس بدون لفظة (الحي القيوم)، وأبو خزيمة قال فيه البخاري: منكر الحديث جدًا، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن حبان في المجروحين: شيخ يروي عن أنس بن سيرين أحاديث لا تشبه أحاديث الثقات أستحب مجانبة حديثه إذا انفرد ثم ذكر له هذاالحديث، وأخرجه الحارث في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» (٦/ ١٥٠) وابن حبان في «المجروحين» (١/ ٩٧) من طريق أبان عن أنس بن مالك عن النبي ﷺ، وأخرجه الطبراني في «الدعاء» (١١٦) من طريق أبان عن أنس عن أبي طلحة عن النبي بدون لفظة: «الحي القيوم» أيضًا، ووقع في رواية مسند الحارث ذكر لفظة «الحنان»، وأبان بن أبي عياش متروك الحديث، وأخرجه الترمذي (٣٥٤٤) من طريق سعيد ابن زربي عن عاصم الاحول وثابت عن أنس، بدون لفظة «الحي القيوم»، =

٣- عن أبي أمامة أن النبي على قال: «اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث: سورة البقرة وآل عمران وطه» (٦٧).

وسعيد منكر الحديث، وأخرجه أحمد (٣/ ٢٦٥) من طريق محمد ابن إسحاق عن عبد العزيز بن مسلم عن عاصم عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة عن أنس، وسمى الرجل الذي دعا أنه أبو عياش الزرقي، وأخرجه الطبراني في «الصغير» (١٠٣٨) من طريق محمد ابن إسحاق قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا إبراهيم عن أنس بإسقاط عاصم، وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (١٥٢) من طريق محمد بن إسحاق حدثنا عبد العزيز عن إبراهيم عن انس ولم يسم الرجل الذي دعا، وعبد العزيز بن مسلم مجهول لا يصح حديثه.

قال شيخنا العدوي – حفظه الله –: هذا الحديث مع كل هذا الاختلاف في الفاظه وطرقه وأيضًا لا يسلم منها طريق مع جلالة وأهمية ما اشتمل عليه هذا الحديث فلا تطمئن النفس إلى تحسينه بل الظاهر ضعفه والله أعلم.

(٦٧) إسناده ضعيف: أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١/ ١٧) إسناده ضعيف: أخرجه الحاكم في «المستدرك» والفريابي في «تلريخ دمشق» = «فضائل القرآن» (٤٧) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» =

(۱۳۰/٤۸، ۳۲۱/۳۸) من طريق الوليد بن مسلم ثنا عبد الله بن العلاء بن زبر عن القاسم عن أبى أمامة، وأخرجه ابن عساكر في «تاریخ دمشق» (۱۲۷/٤۸) من طریق عمرو بن أبی سلمة عن عبد الله بن العلاء عن غيلان بن أنس عن القاسم عن أبي امامة، وعمرو بن أبى سلمة ضعفه ابن معين والساجي وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال العقيلي: في حديثه وهم، وغيلان ابن أنس مجهول، وأخرجه الفريابي في «فضائل القرآن» (٤٨) من طريق الوليد بن مسلم، وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (٢٧) من طريق عمرو بن أبي سلمة كلاهما عن عبد الله بن العلاء عن القاسم من قوله ولم يروه عن النبي ﷺ، وأخرجه ابن معين في «التاريخ» (٥٠٧٢) من طريق عمرو بن أبي سلمة عن عبد الله بن العلاء عن القاسم عن النبي ﷺ مرسلًا، وأخرجه ابن ماجه (٣٨٥٦) والطبراني في «الكبير» (٨/ ١٨٣) والطحاوي في «مشكل الآثار» (١/ ٦٣) من طريق عمرو بن أبي سلمة عن عيسى بن موسى عن غيلان بن أنس عن القاسم عن أبى أمامة، وغيلان مجهول كما تقدم، إضافة إلى ذلك فإن رواية القاسم عن أبي أمامة تكلم فيها بعض العلماء كالإمام أحمد فقد نقل عنه ابنه عبد الله، قال: سمعت أبي وذكر القاسم بن عبد الرحمن فقال: قال بعض الناس: هذه الأحاديث المناكير التي يرويها عنه جعفر بن الزبير وبشر =

إلى جانب ذلك فقد ذكر الإمام الرازي كَالله عدة أدلة كذلك للاستدلال على أن اسم الله الأعظم هو لفظ الجلالة منها:

أ- إن هذا الاسم ما أطلق على غير الله تعالى، فإن العرب كانوا يسمون الأوثان آلهة إلا هذا الاسم فإنهم ما كانوا يطلقونه على غير الله والدليل عليه قول الله تعالى: ﴿ وَلَإِن سَأَلْتُهُم مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللَّهُ ﴿ وَالْبَر: الآبة ٣٨].

وقال تعالى: ﴿ هُلَ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ [مريَم: الآية ٢٥] معناه: هل تعلم من اسمه الله سوى الله؟ ولما كان هذا الاسم في الاختصاص بالله تعالى على هذا الوجه، وجب أن يكون أشرف أسماء الله ﷺ.

ابن نمير ومطرح، فقال أبي: علي بن يزيد من أهل دمشق حدث عنه مطرح ولكن يقولون هذه من قِبَل القاسم في حديث القاسم مناكير مما يرويها الثقات يقولون من قبل القاسم «تهذيب الكمال» (٣٨٧/٢٣)، فهذا الحديث كما تقدم في سنده بعض الاختلاف والاضطراب ورواته لا يتحملون هذا الاختلاف، لهذا فإن الظاهرأن الحديث لا يسلم والله أعلم.

ب- إن هذا الاسم هو الأصل في أسماء الله ﷺ وسائر الأسماء مضافة إليه قال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسَّنَى فَأَدَّعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: الآية ١٨٠] فأضاف سائر الأسماء إليه، ولا محالة أن الموصوف أشرف من الصفة، ولأنه يقال: الرحمن الرحيم الملك القدوس كلها من أسماء الله تعالى، ولا يقال الله اسم الرحمن الرحيم فدل ذلك على أن الاسم هو الأصل، فإن قيل: لفظ الله قد جعل نعتًا في قوله تعالى في أول سورة إبراهيم: ﴿ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُمْ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَوَيْلُ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ ١ كُ الله قرأ نافع وابن عامر بالرفع على الاستئناف وخبره فيما بعده، والباقون بالجر عطفًا على قوله: ﴿ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ [ابراهيم: الآية ١] وقال أبو عمرو: والخفض على التقديم والتأخير تقديره: صراط الله العزيز الحميد.

ج- قوله تعالى: ﴿ قُلِ الدَّعُوا اللَّهَ أَوِ الدَّعُوا الرَّمْ الله الإسراء: الآية أَوِ الدَّعُوا الرَّمْ الله الله الله على أنهما أشرف من غيرهما، ثم إن اسم الله أشرف من اسم الرحمن لأمرين:

وأما أولًا: فلأنه يقال: قدمه في الذكر (٦٨).

وأما ثانيًا: فلأن اسم الرحمن يدل على كمال الرحمة ولا يدل على كمال القهر والغلبة والعظمة والقدس والعزة، وأما اسم الله فإنه يدل على كل ذلك، فثبت أن اسم الله تعالى أشرف.

د- هذا الاسم له خاصية غير حاصلة في سائر الأسماء، وهي أن سائر الأسماء والصفات إذا دخل عليه النداء أسقط عنه الألف واللام، ولهذا لا يجوز أن يقال: يا الرحمن يا الرحيم، بل يقال: يا رحمن يا رحيم، أما هذا الاسم فإنه يحتمل هذا المعنى فيصح أن يقال: يا الله.

وذلك أن الألف واللام في هذا الاسم صار كالجزء الذاتي فلا جرم لا يسقطان حالة النداء وفيه إشارة لطيفة، وذلك لأن الألف واللام للتعريف فعدم سقوطهما عن هذا الاسم يدل على أن هذه المعرفة لا تزول أبدًا ألبتة (٢٩).

<sup>(</sup>٦٨) وأيضًا كل الناس يقدمون هذا الاسم في الذكر على سائر الأسماء، وكذا في الخطب والمواعظ.

<sup>(</sup>٦٩) «شرح أسماء الله الحسني» (٩١-٩٦)، نقلًا عن «النهج =

## القول: هذا القول:

أولًا: حديث بريدة رَخَيْظُكُ بعد الحكم عليه بناءً على قواعد أهل الحديث وعلماء العلل تبين أنه حديث في إسناده علة كما هو موضح بالهامش، فلا يصح الاستدلال به، والله أعلم.

ثانيًا: حديث أنس رَخِيْظُكَ إسناده ضعيف بناءً على قواعد أهل الحديث كما هو موضح بالهامش، وكذلك حديث أبي امامة رَخِيْظُكُ والله أعلم.

## أما بالنسبة لاستدلالات الإمام الرازي فتناقش بما يلي:

أولًا: أما الاستدلال بأن هذا الاسم لا يطلق إلا على الله جل وعلا فلقائل أن يقول: إن اسم الحي القيوم أبلغ في العظمة، لأن العبد إذا أُطلق عليه اسم حي ثم رأى أن هذه الحياة يعتريها النوم والمرض والموت وغير ذلك، ثم دعا الله جل وعلا باسمه الحي فاستحضر أن حياة الرب

<sup>=</sup> الأسمى» للنجدي (١/ ٥٠،٥١).

جل وعلا لا يعتريها أي شئ من هذه الأشياء التي تعتري حياة المخلوقين كان ذلك أبلغ في العظمة، فإذا انضم إلى ذلك اسم (القيوم) الذي لم يطلق إلا على الله جل وعلا كان ذلك أبلغ وأعظم.

ثانيًا: أما الاستدلال بأن هذا الاسم هو الأصل الذي تضاف إليه سائر الأسماء فقد يجاب عنه بأن اسمي «الحي القيوم» كذلك ترجع إليهما في المعنى كل أسماء الله جل وعلا – كما سيأتي إن شاء الله في بيان أدلة القائلين بهذا القول –.

ثَالثًا: أما الاستدلال بقوله تعالى ﴿ قُلِ آدُعُواْ آللَهُ أَوِ آدُعُواْ اللَّهُ أَوِ آدُعُواْ اللَّهُ اللَّالَةُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

قال الإمام الطبري تَظَلَّلُهُ: يقول تعالى ذكره لنبيّه: قل يا محمد لمشركي قومك المنكرين دعاء الرحمن ﴿ اَدْعُوا اللّهَ ﴾ والإسراء: الآية ١١٠] أيها القوم ﴿ أَوِ اَدْعُوا الرَّحْمَانُ أَيّا مّا تَدْعُوا فَلَهُ الْإَسْرَاء: الآية ١١٠] بأي أسمائه جل جلاله الأستَمَاءُ المُسْمَاءُ الإسراء: الآية ١١٠] بأي أسمائه جل جلاله

تدعون ربكم، فإنما تدعون واحدا، وله الأسماء الحُسنى، وإنما قيل ذلك له على الأن المشركين فيما ذكر سمعوا النبي على يدعو ربه: يا ربنا الله، ويا ربنا الرحمن، فظنوا أنه يدعو إلهين، فأنزل الله على نبيّه عليه الصلاة والسلام هذه الآية احتجاجا لنبيّه عليهم (٧٠).



<sup>(</sup>۷۰) «تفسير الطبري» (۱۷/ ۵۸۰).

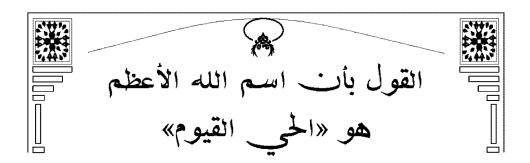

## 🥞 معنى هذين الاسمين وشرفهما:

قال الشيخ العلامة السعدي كَثْلَلْهُ: «الحي القيوم كامل الحياة والقائم بنفسه، فالحي يتضمن جميع الصفات الذاتية لله كالعلم والعزة والقدرة، والإرادة، والعظمة، والكبرياء، وغيرها من صفات الذات المقدسة.

والقيوم هو كامل القيومية الذي قام بنفسه، وعظمت صفاته، واستغنى عن جميع مخلوقاته، وقامت به الأرض، والسماوات، وما فيهما من المخلوقات، فهو الذي أوجدها، وأمدها، وأعدها لكل ما فيه بقاؤها، وصلاحها، وقيامها، فهو الغني عنها من كل وجه، وهي التي افتقرت إليه من كل وجه، فالحي، والقيوم من له صفة

كل كمال، وهو الفعال لما يريد الذي إذا أراد شيئًا قال له كن فيكون، وكل الصفات الفعلية، والمجد، والعظمة، والجلال ترجع إلى اسمه القيوم، ومرجع صفات الكمال كلها ترجع إلى هذين الاسمين الكريمين، فصفات الذات ترجع إلى الحي، ومعاني الأفعال ترجع إلى القيوم» (٧١).

قال الإمام ابن القيم كَثْلَلْهِ: كان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه شديد اللهج بالحي القيوم جدا وقال لي يوما: لهذين الاسمين تأثير عظيم في حياة القلب وكان يشير إلى أنهما الاسم الأعظم (٧٢).

القائلون بهذا القول:

رجح هذا القول الإمام النووي (٧٣) وشيخ الإسلام ابن

<sup>(</sup>۷۱) «تفسير أسماء الله الحسنى» للشيخ السعدي، تحقيق ودراسة عبيد بن علي العبيد (ص۱۹۱،۱۹۲) بتصرف.

<sup>(</sup>٧٢) «مدارج السالكين» (١/ ٤٤٨) طبعة دار الكتاب العربي، الطبعة الثانية

<sup>(</sup>٧٣) «الإقناع» للخطيب الشربيني (١/٥).

تيمية (٧٤) والإمام ابن قيم الجوزية (٥٧) وابن الجزري (٧٦) وهو اختيار العلامة ابن عثيمين كَغْلَلْهُ (٧٧).

وقال العلامة الشيخ صالح آل الشيخ – حفظه الله –: وهو قول قوي، وله حظ من الترجيح (٧٨).

أدلة القائلين بهذا القول:

١- عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول في هاتين الآيتين ﴿ اللّهُ لا ٓ إِلَهُ إِلّا هُوَ الْحَى الْقَيُومُ ﴾ [البَقَرَة: الآية ٢٥٥] و ﴿ الْمَرَ اللهُ لاّ إِلَهُ إِلّا هُوَ الْحَى الْقَيُومُ ﴾ [البَقرَة: الآية ٢٥٥] و ﴿ الْمَرَ اللهُ الأعظم (٧٩).

- (۷٤) «مجموع الفتاوی» (۱۸/ ۳۱۱).
  - (۷۵) «زاد المعاد» (٤/ ١٨٥).
- (٧٦) ينظر «تحفة الأحوذي» (٩/ ٣١٥) طبعة دار الكتب العلمية.
  - (۷۷) «تفسير القرآن» للعثيمين (٥/ ٢٠١).
- (٧٨) «الوافي في اختصار شرح عقيدة أبي جعفر الطحاوي» (ص٢٧).
- (٧٩) ضعيف: أخرجه أبو داود (١٤٩٦) والترمذي (٣٤٧٨) =

٢- عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَالِسًا وَرَجُلٌ يُصَلِّي ثُمَّ دَعَا: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، لَا إِلَهَ إِلَّا يُصَلِّي ثُمَّ دَعَا: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، الْمَنَّانُ، بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ أَنْتَ، الْمَنَّانُ، بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، يَا حَيِّ يَا قَيُّومُ. فَقَالَ النَّبِي ﷺ «لَقَدْ دَعَا اللَّهَ بِاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ إلَّا اللَّهِ الْجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى» (٨٠٠).

٣- عن أبي أمامة أن النبي عَلَيْهِ قال: «اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث: سورة البقرة وآل عمران وطه» (٨١).

<sup>=</sup> وابن ماجه (٣٨٥٥) وأحمد (٢١/٦) والدارمي (٣٣٨٩) من طريق عبيد الله بن أبي زياد ثنا شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد، وعبيد الله بن أبي زياد وشهر بن حوشب ضعيفان.

<sup>(</sup>٨٠) إسناده ضعيف: تقدم تخريجه في أدلة القول بأنه لفظ الجلالة.

<sup>(</sup>٨١) إسناده ضعيف: تقدم تخريجه في أدلة القول بأنه لفظ الجلالة.

3- ﴿ الْحَيُّ الْقَيُومُ ﴾ [البَّرَة: الآبة ١٥٥] هذان الاسمان الكريمان هما أصل معاني الأسماء والصفات (٨٢) ويدلان على سائر الأسماء الحسنى دلالة مطابقة وتضمنا ولزوما، فالحي من له الحياة الكاملة المستلزمة لجميع صفات الذات، كالسمع والبصر والعلم والقدرة، ونحو ذلك، والقيوم: هو الذي قام بنفسه وقام بغيره، وذلك مستلزم لجميع الأفعال التي اتصف بها رب العالمين من فعله ما يشاء من الاستواء والنزول والكلام والقول والخلق والرزق والإماتة والإحياء، وسائر أنواع التدبير، كل ذلك داخل في قيومية الباري (٨٣).

ولهذا عُلِّقَ إعطاء السائل سؤله في هذين الاسمين الأعظمين لأنَّ إجابة السُّؤَّال وإعطاء الداعي ما دعا هذا متعلق بربوبية الله ﷺ، فإذا انضم إليها إدانة العبد وإقراره

<sup>(</sup>٨٢) يُنظر «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص٩٣).

<sup>(</sup>٨٣) «تفسير السعدي» (١١٠/١) طبعة الرسالة.

بتوحيد الإلهية وأن الله عَنَالًا لا إله إلا هو، صار هذا الدعاء ﴿ اللهُ لاَ إِللهَ إِللهُ وَاللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

#### مناقشة أدلة هذا القول:

حديث أسماء بنت يزيد ضعيف لا يصح كما تبين، وكذلك حديث أنس رَوْلِظُنَى إسناده ضعيف كما هو واضح في الهامش، وكذلك حديث أبي أمامة رَوْلِظْنَكَ والله أعلم.



<sup>(</sup>٨٤) «شرح الطحاوية» للشيخ صالح آل الشيخ (صوتي ).

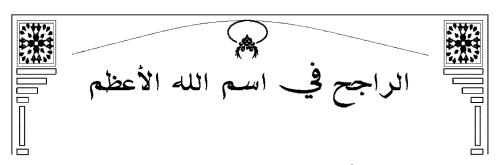

بعد النظر والتأمل في أدلة كل قول من القولين - الذين تبين أنهما أشهر الأقوال جميعها على الإطلاق وأقربها إلى الدليل - اتضح أن جميع أدلة هذين القولين أيضًا كلها ضعيفة - بناءًا على قواعد علماء الحديث وأهل العلل (٥٥) -، وبالنظر في هذه الأحاديث التي هي عمدة الاستدلال لهذين القولين فإنها هي ذاتها التي استدل بها بعض العلماء أن اسم الله الأعظم هو لفظ الجلالة «الله» في حين أن البعض الآخر قد رجح أن اسم الله الأعظم هو «الحي القيوم» مستدلًا بهذه الأدلة أيضًا كما يلي:

أُولًا: بالنسبة لحديث بريدة رَخِطْتُكُ: فقد دعا الرجل وقال: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت

<sup>(</sup>٨٥) وقد راجعت هذه الأحاديث بأسانيدها وطرقها ورجالها مراجعة موسعة مع شيخنا مصطفى بن العدوي –حفظه الله–.

الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، هذا الحديث الوحيد الواضح فيه تمامًا أنه دليل متفرد بين لأصحاب القول أن اسم الله الأعظم هو «الله» حيث لم يرد في هذا الحديث لفظ «الحي القيوم» مطلقًا.

ثانيًا: بالنسبة لحديث أنس صَغَطَّقَهُ: فقد دعا الرجل وقال: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ، بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ، يَا خَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ، يَا خَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ، يَا خَيُّ يَا قَيُّومُ، هذا الحديث ورد فيه لفظ «الحي القيوم» وورد فيه أيضًا لفظ الجلالة «الله» وذلك في قوله «اللهم».

قال الإمام ابن القيم: لا خلاف أن لفظة اللهم معناها يا الله ولهذا لا تستعمل إلا في الطلب فلا يقال اللهم غفور رحيم بل يقال اللهم اغفر لي وارحمني، واختلف النحاة في الميم المشددة من آخر الاسم فقال سيبويه: زيدت عوضا من حرف النداء ولذلك لا يجوز عنده الجمع بينهما في اختيار الكلام فلا يقال يا اللهم إلا فيما ندر كقول الشاعر: إني إذا ما حدث ألما... أقول يا اللهم يا

اللهما (٢٨).

ثالثًا: بالنسبة لحديث أبي أمامة رَوْفَكَ : قوله رَاهِ الله الأعظم في ثلاث سور البقرة وآل عمران وطه» وقد اختلف العلماء في استخراج الاسم الأعظم من هذه السور الثلاث:

## حيث ذهب بعض العلماء إلى أنه الحي القيوم:

قال القاسم بن عبد الرحمن (راوي الحديث عن أبي أمامة): فالتمستها إنه الحي القيوم (٨٧).

وقال أبو حفص عمرو بن أبي سلمة (أحد رواة الحديث): فنظرت في هذه السور الثلاث فرأيت فيها شيئًا ليس في القرآن مثلها، آية الكرسي ﴿ اللّهُ لا ٓ إِلّهَ إِلّا هُو الْحَيُّ الْمَقَوَّمُ ﴾ [البَقَرَة: الآبة ٥٠٥]، وفي آل عمران ﴿ اللّهُ لا ٓ إِلَهَ إِلّا هُو الْحَيِّ الْحَيْ الْقَيْوُمُ ﴾ [البَقَرَة: الآبة ٢٠٥]، وفي طه ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوَجُوهُ لِلَّحَيِّ الْحَيْ الْوَجُوهُ لِلَّحَيِّ الْوَجُوهُ لِلَّحَيِّ

<sup>(</sup>٨٦) «جلاء الأفهام» (ص١٤٣) طبعة دار العروبة – الكويت.

<sup>(</sup>۸۷) «المستدرك» (۱/ ٦٨٤).

الْقَيْومِ ﴿ وَلَهُ: الآية ١١١]

وذهب بعض العلماء إلى أنه لفظ الجلالة «الله»:

حيث قال أبو جعفر الطحاوي ( ( ( البقرة البقرة فيه الله ذلك أن ما استخرجه أبو حفص من سورة البقرة فيه الله والذي استخرجه من آل عمران كذلك أيضا فيه لفظ الجلالة فلم يكن ذلك خارجا من الآثار التي رويناها عن رسول الله على هذا الباب، ولا مخالفًا لما فيها.

وكان ما استخرجه مما في طه قد يجوز أن يكون كما استخرجه أبو حفص فثبت بذلك أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، وقد يحتمل أن يكون ما في طه سوى ذلك،

<sup>(</sup>٨٨) «شرح مشكل الآثار» للطحاوي (١/ ٦٣).

<sup>(</sup>۸۹) هو أحمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي الطحاوي الحنفي أحد أئمة السلف، من مؤلفاته: «العقيدة الطحاوية»، «شرح معاني الآثار»، «شرح مشكل الآثار»، توفي سنة (۳۲۱ هـ)، يُنظر «سير أعلام النبلاء» (۲۷/۱۵)، «شذرات الذهب» (۲/ ۲۸۸).

وهو قول الله جل وعلا فيها: ﴿ وَإِن تَجَهَرُ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ﴿ اللَّهِ فَيرجع ما في طه السِّرَّ وَأَخْفَى ﴿ اللَّهُ لَا آلِهُ إِلَّا هُوَ اللَّهِ فيرجع ما في طه إلى مثل ما رجع إليه ما في سورة البقرة وما في سورة آل عمران أنه الله تعالى (٩٠).

وبذلك يتبين أن هذه الأحاديث - ولو سلمنا بتصحيحها - وهذا لا يسلم - فإنه لا يمكن القطع بأن هذه الأحاديث

<sup>(</sup>٩٠) «شرح مشكل الآثار» للطحاوي (١/ ٦٣).

<sup>(</sup>٩١) ضعيف: تقدم تخريجه في أدلة القول بأن اسم الله الأعظم هو «الحي القيوم».

تدل على قول من القولين.

لكن الذي تطمئن إليه النفس - مع ضعف الأحاديث - هو عدم تعيين اسم الله الأعظم أو تحديده في اسم معين، بل نكِلُ علمه إلى الله رَجَلَق، فقد يكون الله رَجَلَق قد أخفى هذا الاسم حتى يجتهد الخلق في الدعاء بأسماء الله الحسنى كلها، كما أخفى الله جل وعلا ليلة القدر حتى يجتهد الخلق في الله أعلم (٩٢).



<sup>(</sup>۹۲) ينظر «ابن كثير» (۱/ ۲۰۶)، «القرطبي» (۲۰/ ۱۳۷)، «البغوي» (۱/ ۲۸۹)، «الألوسي» (۲/ ۱۵۷) وغيرها.



١- عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «اسم الله الأعظم في ستة آيات من آخر سورة الحشر» (٩٣).

Y- عن أبي هريرة قال: سألت خليلي أبا القاسم رسول الله ﷺ عن اسم الله الأعظم؟ فقال: «يا أبا هريرة عليك بآخر سورة الحشر، فأكثر قراءتها، فأعدت عليه، فأعاد علي، فأعدت عليه، فأعاد علي، فأعدت عليه، فأعاد علي»

<sup>(</sup>٩٣) ضعيف: أخرجه الواحدي في «تفسيره» (٢٨٠/٤) من طريق عبد القدوس بن الحجاج ثنا يحى بن ثعلبة ثني الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، ويحى بن ثعلبة ضعيف، ويراجع «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (٣/٤٤٢).

<sup>(</sup>٩٤) إسناده ضعيف: أخرجه الثعلبي في «تفسيره» (٩/ ٢٨٩) =

"- عن ابن عباس وَ إِنْهُ عن النبي عَلَيْ قال: «اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في هذه الآية من آل عمران هُو أَلُ اللّهُ مَّ مَلِكَ الْمُلْكِ تُؤْقِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَن تَشَاءً وَتُولِ اللّهُ مَن تَشَاءً وَتُولِ اللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءِ تَشَاءً وَتُولِ أَمَن تَشَاءً مِن الله عَلَى اللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءِ وَتُولِ أَمَن تَشَاءً وَتُولِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

3- عن عائشة قالت سمعت رسول الله ﷺ يقول «اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك، الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت. وإذا استوحمت به فرجت قالت: وقال ذات يوم: «ياعائشة هل علمت أن الله قد دلني على

<sup>=</sup> وفيه هشام بن سعد وهو صدوق له أوهام، ويراجع «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (٣/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٩٥) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (٣٣٥٣) من طريق إسحاق بن سليمان عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس، وعمرو بن مالك صدوق له أوهام، وأخرجه الطبراني في الكبير من طريق جسر بن فرقد عن عمرو ابن مالك بمثل الإسناد السابق، وجسر ضعيف.

الاسم الذي إذا دعي به أجاب؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي فعلمنيه قال: "إنه لا ينبغي لك ياعائشة قالت: فتنحيت وجلست ساعة. ثم قمت فقبلت رأسه ثم قلت: يا رسول الله علمنيه قال: "إنه لا ينبغي لك ياعائشة أن أعلمك، إنه لا ينبغي لك أن تسألي به شيئًا من ياعائشة أن أعلمك، إنه لا ينبغي لك أن تسألي به شيئًا من الدنيا قالت: فقمت فتوضأت. ثم صليت ركعتين. ثم قلت: اللهم إني أدعوك الله، وأدعوك الرحمن، وأدعوك البر الرحيم، وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها، ماعلمت منها وما لم أعلم، أن تغفر لي وترحمني، قالت: فاستضحك ثم قال: "إنه لفي الأسماء التي دعوت فاستضحك ثم قال: "إنه لفي الأسماء التي دعوت بها» (٩٦).

٦- عن سعيد بن المسيب قال: سمعت سعد بن مالك وهو ابن أبي وقاص - يقول: سمعت رسولَ الله ﷺ يقول:

<sup>(</sup>٩٦) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (٣٨٥٩) وفي سنده أبو شيبة وهو مجهول، وأخرجه ابن فضيل الضبي في الدعاء وفي سنده عبد الرحمن بن إسحاق وهو ضعيف.

«اسم الله الذي إذا دُعي به أجاب، وإذا سُئِل به أعطى، دعوة يونس بن متى». قال رجل: يا رسول الله، هي ليونس بن ليونس خاصة أم لجماعة المسلمين؟ قال: «هي ليونس بن متى خاصة وللمؤمنين عامة، إذا دعوا بها، ألم تسمع قول الله عَلَى : ﴿فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَا إِلَنه إِلَا أَنتَ سُبْحَنكَ إِلِّ صَعْنَتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَالسَّبَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيَّننَهُ مِنَ ٱلْفَيِّ الله وَكَنَاكِ نُعْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَالسَّبَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيَّننَهُ مِنَ ٱلْفَيِّ الله لمن دعاه به (٩٧).

٧- عن كثير بن معبد قال: سألت الحسن، قلت: يا أبا سعيد، اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى? قال: ابنَ أخي، أما تقرأ القرآن؟ قول الله: ﴿وَذَا النَّوْنِ إِذِ ذَهَبَ مُغَلَضِبًا ﴾ [الأبياء: الآية ٨٧] إلى قوله: ﴿ ٱلْمُؤْمِنِينُ ﴾ [آل عِمَان: الآية ٨٧]، ابن أخي، هذا اسم الله

<sup>(</sup>٩٧) ضعيف: أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٩/١٨) من طريق علي بن زيد عن سعيد بن المسيب، وعلي بن زيد ضعيف.

الأعظم، الذي إذا دُعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى (٩٨).

٨- عن علي أنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت ثم جئت إلى رسول الله ﷺ أنظر ماذا يصنع، قال: فجئت وهو ساجد يقول: «يا حي يا قيوم»، لا يزيد على ذلك، ثم رجعت إلى القتال ثم جئت وهو يقول ذلك، فلا أزال أذهب وأرجع وأنظر إليه، وكان لا يزيد على ذلك إلى أن فتح الله له (٩٩).

<sup>(</sup>٩٨) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٩٨) اسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي حاتم في «الميزان»: لا (١٣٧١٤)، وكثير بن معبد قال فيه الذهبي في «الميزان»: لا يكاد يعرف وقد ضعفه الأزدي.

<sup>(</sup>٩٩) ضعيف: أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٩٩) والنسائي في «السنن الكبرى» (١٥٧/٦) وأبو يعلى (١/ ٤٠٤) والبزار (٢٩٧/١) من طريق عبيد الله بن موهب عن إسماعيل بن عون عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن علي، وعبد الله بن محمد مقبول، وأبوه صدوق، وإسماعيل مقبول، وعبيد الله بن موهب ليس بالقوي.

9- عن معاذ بن جبل قال: سمع النبي ﷺ رجلا يقول: يا ذا الجلال والإكرام قال: «قد استجيب لك فسل» (١٠٠٠).

• ١- عن رجل من طيء - وأثنى عليه خيرًا - قال: كنت أسأل الله عَلِق أن يريني الاسم الذي إذا دعي به أجاب فرأيت مكتوبًا في الكواكب في السماء: يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام (١٠١).

(۱۰۰) إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي (٣٥٢٧) وأحمد (٥/ ٢٣٥) والبزار (٢٤٨/٤) والطبراني في «الكبير» (٢٠/٥٠) (١٦٨٥٥) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (١٦/٢٦) (١٥٨) من طريق الجريري عن أبي الورد عن اللجلاج قال حدثني معاذ، وأبو الورد قال فيه الدارقطني: ما حدث عنه غير الجريري، وقال محمد بن سعد: كان معروفًا قليل الحديث، وهذا يعنى أنه لا يحتمل التفرد.

(۱۰۱) إسناده ضعيف منقطع: أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (۱۳/ ۱۳۲) (۱۳۲) من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا محمد بن منيب العدني عن السري بن يحيى عن رجل من طيء، ومحمد بن منيب العدني ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال أبو حاتم: شيخ ليس به بأس، أي: أنه لا يحتمل

11- عن هشام بن أبي رقية أن أبا الدرداء و ابن عباس عباس قالا: إن اسم الله الأكبر رب رب (١٠٢).

11- عن شعبة، قال: سألت السُّدِّي عن (؟؟) و «طسم» و «ألم»، فقال: قال ابن عباس: هو اسم الله الأعظم (١٠٣).

١٣ - عن مُرَّة الهمداني، قال: قال عبدُ الله بن مسعود فذكر نحوه (١٠٤).



= التفرد، وهذا الذي ينسب إليه الحديث مجهول.

(١٠٢) إسناده ضعيف: تقدم تخريجه في اختلاف العلماء في تحديد اسم الله الأعظم.

(۱۰۳) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (۲۰٦/۱) (۲۳۳)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤٤) من طريق شعبة قال سألت السدي فقال قال ابن عباس، والسدي ضعيف.

(۱۰٤) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري في تفسيره (٢٠٦/١) (٢٣٤)، وفيه السدي وهو ضعيف.

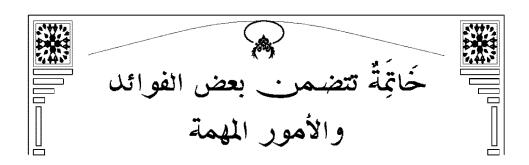

الأول: لَيْسَ مَعْنَى أَنَّ العبدَ حَصَّلَ الاسم الأعظم أَنَّهُ بِذَلِكَ قَدْ أَدْرَكَ رحمةَ اللهِ – جل وعلا – أَوْ ضَمِنَ دخول الجنة بَلْ إِنَّ مَعْرِفَةَ هذا الاسمِ لها حُقُوقٌ توجِبُ عَلَى العبدِ أَنْ يُخْلِصَ هَذِهِ المعرفة والعملَ للهِ – جَلَّ وَعَلا – لِذَلِكَ أَنْ يُخْلِصَ هَذِهِ المعرفة والعملَ للهِ – جَلَّ وَعَلا – لِذَلِكَ فَإِنَّهُ عَلَى قَوْلِ بعضِ المُفَسِّرِينَ أَنَّ الحقَّ تبارك وتعالى قَدْ أخبرَ في القُرْآنِ الكريمِ عَنْ رَجُلَيْنِ رزقهما الحَقُّ عَلَى الله الأعظم:

الأولُ هو: صاحبُ سُلَيْمَان عليهِ السلام وهو الذي أَثْنَى الحَقُّ سُبْحَانه وتَعَالى عَلَيْهِ حَيْثُ قال تَعَالى: ﴿ قَالَ اللَّهِ عَنْدُمُ عِنْدُمُ عِلَيْهِ حَيْثُ قال تَعَالى: ﴿ قَالَ اللَّهِ عَنْدُمُ عِنْدُمُ عِلَيْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَمْ عَلَمُ عَلَّ عَلَمْ عَلَمْ عَلَم

أَمَّا الثَّاني: (بِلْعَام) فقَدْ ذَمَّهُ الحَقُّ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى أَشَدَّ

الذَمِّ حيث قال سبحانه: ﴿ وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَاينِنَا فَاسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْعَاوِينَ ﴿ وَلَا لَمْ مَنَهُ الشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْعَاوِينَ ﴿ وَاتَبَعَ هَوَنَهُ فَمَنَلُهُ شِئْنَا لَوَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَةُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلأَرْضِ وَٱتَبَعَ هَونَهُ فَمَنَلُهُ مَنَلُ ٱلْكَلِّبِ إِن تَعْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتَرُّحُهُ يَلْهَتْ ذَالِكَ مَمْلُ ٱلْقَرْمِ ٱلنِّينَ كَذَبُوا بِعَاينِينًا فَأَقْصُصِ ٱلْفَصَصَ لَعَلَهُمْ مَنْلُ ٱلْقَرْمِ ٱلنِينَ كَذَبُوا بِعَاينِينًا فَأَقْصُصِ ٱلْفَصَصَ لَعَلَهُم مَنْلُ ٱلْقَرْمِ ٱللَّذِينَ كَذَبُوا بِعَاينِينًا فَأَقْصُصِ ٱلْفَصَصَ لَعَلَهُمْ مَنْلُ ٱلْقَرْمِ ٱللَّهِ الْعَرَافِ: الآيان ١٧٦٠١] فَذَمَّهُ الحقُ سُبْحَانَهُ والعَلاءَ وَتَعَلَى أَشَدَ الذَمِّ، أَمَّا الأولُ فنالَ الثَّنَاءَ والرِّفْعَةَ والعَلاءَ لاَنهُ اسْتَخْدَمَ معرِفَتَهُ السم الله الأعظم فيما يُرْضِي الله فنالَ رضا الله، وأمَّا الثَّانِي استَخْدَمَ معرِفَتَه اسم الله الأعظم فيما يُرْضِي الله فنالَ رضا الله، وأمَّا الثَّانِي استَخْدَمَ معرِفَتَه اسم الله الأعظم فيما يُرْضِي الله في الدنيا فيما يُغضِبُ الله فنالَ سَخط وغَضَبَ اللهِ في الدنيا والآخرة (١٠٥٠).

# 

<sup>(</sup>١٠٥) تَتِمَّةُ مَا ذُكِرَ عند الكلام عن الفوائد التفسيرية في باب اسم الله الأعظم وشرفه.

<sup>(</sup>١٠٦) هو إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي الإمام الحافظ المؤرخ، من مؤلفاته: «تفسير القرآن العظيم»، =

ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف: الآية ١٧٦] يقولُ تَعَالَى لنبيهِ مُحَمَّد عَلَيْهِ: ﴿ فَأُقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ ﴾ [الأعراف: الآية ١٧٦] أَيْ: لَعَلَّ بني إسرائيلَ العالِمِينَ بحالِ بِلْعَام، ومَا جَرَى لَهُ في إِضْلالِ اللهِ إِيَّاهِ وإِبْعَادِهِ مِنْ رَحْمَتِهِ، بسبب أَنَّهُ اسْتَعْمَلَ نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْهِ - فِي تَعْلِيمِهِ الاسمَ الأعظم الذي إذا سُئِلَ بهِ أَعْطَى، وإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابٍ - فِي غَيْرِ طَاعَةِ رَبِّهِ، بَلْ دعا بِهِ عَلَى حِزْبِ الرَّحْمَنِ، وشِعْبِ الإيمَانِ، أَتْبَاعِ عَبْدِهِ ورسوله في ذَلِكَ الزَّمَانِ، وكَلِيمُ اللهِ مُوسَى بن عِمْرَأَن عَلَيْهِ السَّلام ولِهَذَا قال: ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الأعرَاف: الآبة ١٧٦] أَيْ: ليَحْذَرُوا أَنْ يَكُونُوا مِثْلَه فإِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَاهُم عِلْمًا، ومَيَّزَهُم عَلَى مَنْ عَدَاهُم مِنَ الأعراب، وجَعَلَ بأَيْدِيهِم صِفَةُ مُحَمَّدٍ عَلَيْ يَعْرِفُونَهَا كَمَا يَعْرِفُونَ أَبِنَاءَهُم، فَهُمْ أَحَقُّ النَّاس وأولاهُمْ باتِّبَاعِهِ ومُنَاصَرَتِهِ ومُؤَازَرَتِهِ، كما أَخْبَرَتْهُمْ أَنْبِياؤُهُم بذلك وأُمَرَتْهُمْ به ولِهَذَا مَنْ خَالَفَ مِنْهُم ما في

<sup>= «</sup>البداية والنهاية» وغيرها، توفي سنة (٧٧٤ هـ)، يُنظر «الدرر الكامنة» (١/ ٤٠٠).

كِتَابِهِ وكَتَمَهُ فلَمْ يُعْلِم بِهِ العِبَاد، أَحَلَّ اللهُ بِهِ ذُلًّا في الدنيا مَوْصُولًا بذُلِّ الآخرةِ (١٠٧).

وكَذَلِكَ كل من يعلم ولا يعمل بما يعلم أو يعلم ويتكبر ويكابر ويعاند ويتبع غير سبيل الهدى والرشاد فقد طغى وآثر الحياة الدنيا.

ولذلك فإن عاقبته ونهايته أن الجحيم هي المأوى.

الثاني: أنه لا يَعْنِي تحديدُ اسمِ اللهِ الأعظمِ باسمٍ محددٍ معينٍ معلوم أَنَّ هذا حَدٌ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ وفضلهِ، بَلْ إِنَّ تَخْصِيصَ الاسمِ الأعظمِ مِنْ بابِ زِيَادةِ الخيرِ للعبادِ والاستجابةِ لَهُم بتَحْقِيقِ الهُدَى والرَّشادِ فَضْلًا عَنْ أَنَّ الأَدعيةَ الأُخْرَى التي لَيْسَ فيها الاسمُ الأعظم قد يستجيبُ اللهُ لها، إِذَا تَوَقَرَت الشروطُ وانتفت الموانعُ (١٠٨).

الثالث: أنَّهُ لا يَلْزَمُ أَنْ تُجَابَ كُلُّ دعوةٍ دعا بها أَحَدٌ

<sup>(</sup>۱۰۷) «تفسیر ابن کثیر» (۳/ ۵۱۲) یتصرف.

<sup>(</sup>١٠٨) «أسماء الله الحسني» للغصن (ص٩٨) بتصرف.

# بالاسم الأعظم، فَقَد جاء في إِعانَة الطالبين وغيره:

فإن قيل: إن من شرط الاسم الاعظم أنه إن دعي الله المعلى ال

لذلك فلا بد للداعي أن يتعرف على شروط قبول الدعاء وموانع الإجابة وآداب الدعاء وما إلى ذلك.

## اولًا بعض شروط قبول الدعاء:

الشرط الأول: الإخلاص:

وهو تصفية العمل والدعاء من كل ما يشوبه، وصرف ذلك كله لله وحده، لا شِرْكَ فيه، ولا رياء ولا سمعة، ولا طلبًا للعَرَض الزائل، ولا تَصَنَّعُا وإنما يرجو العبد ثواب

<sup>(</sup>۱۰۹) «إعانة الطالبين» (۱/۱۱)، وينظر «حواشي الشرواني» (۱/ ۷).

الله ويخشى عقابه، ويطمع في رضاه (١١٠).

قال تعالى: ﴿ فَٱدْعُواْ ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَيْفِرُونَ ﴿ لَيْ اللَّهُ اللَّهُ ١٤].

وقال سبحانه: ﴿ وَوَمَا أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآهَ ﴾ [البينة: الآية ٥].

وعن سهل بن حنيف أن النبي ﷺ قال: «من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه»(۱۱۱).

الشرط الثاني: الثقة بالله تعالى واليقين بالإجابة مع حضور القلب والخشوع والرغبة فيما عند الله من الثواب والرهبة مما عنده من العقاب (١١٢):

<sup>(</sup>۱۱۰) ينظر: «مقومات الداعية الناجح» للشيخ سعيد بن وهف القحطاني (ص٢٨٣).

<sup>(</sup>۱۱۱) صحيح: أخرجه مسلم (٥٠٣٩).

<sup>(</sup>۱۱۲) ينظر: «جامع العلوم والحكم» (۲/۲۰۷) و«مجموع فتاوى ابن باز» جمع الطيار (۱/۲۵۸).

عن أبي هريرة رَخَيْظُكُ عن النبي رَجَيْظُ قال: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاءً من قلب غافل لاهٍ» (١١٣).

فلا بد للمسلم في دعائه من أن يُحْضِرَ قلبه، وهذا من أعظم شروط قبول الدعاء كما قال الإمام ابن رجب وَخَلَللهُ تعالى (١١٤)، فلقد أمر الله تعالى بحضور القلب والخشوع في الذكر والدعاء حيث قال سبحانه: ﴿ وَاَذْكُر رَّبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِ وَالْاَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْفَوْلِي بِالْغُدُو وَالْاَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْفَائِينَ اللهُ وَالْاَعْرَافِ: الآبة ١٠٥].

بل لقد أثنى الله ﷺ على زكريا وأهل بيته لأن دعائهم كان يتحقق فيه حضور القلب والخشوع والرغبة والرهبة قال تعالى: ﴿ وَزَكَرِيّاً إِذْ نَادَكُ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَكُرْدًا

<sup>(</sup>١١٣) إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي برقم (٣٤٧٩)، وأحمد (٢٤٧٩)، قال شيخنا العدوي: هذا الحديث ضعيف لكن معناه ثابت والله أعلم.

<sup>(</sup>١١٤) «جامع العلوم والحكم» (٢/٣٠٤).

وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ يَخْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَعْفَى لَهُ وَرَهَبُ أَ وَكَانُواْ لَنَا خَشِعِينَ ﴿ وَهَبُ أَ وَكَانُواْ لَنَا خَشِعِينَ ﴿ وَهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

# الشرط الثالث: العزمُ والجَزم وُالجِدُّ في الدعاء:

فإنه على كل مسلم إذا سأل ربه أن يجزم ويعزم بالدعاء، ولهذا نهى عَلَيْ عن الاستثناء في الدعاء، فعن أنس عَلَيْكُ قال: قال رسول الله عَلَيْد: «إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء ولا يقل اللهم إن شئت فأعطني فإن الله لا مُسْتَكْرِهَ لهُ» (١١٥).

وعن أبي هريرة رَخِطْفَ قال: قال النبي عَلَيْ الله الله المئت، اللهم احدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليُعظِّم الرغبة فإن الله لا يَتَعَاظَمُهُ شيءٌ إلا أعطاه» (١١٦٠).

<sup>(</sup>١١٥) صحيح: أخرجه البخاري (٦٣٣٨)، ومسلم (٢٦٧٨).

<sup>(</sup>١١٦) صحيح: أخرجه البخاري (٣٣٩)، ومسلم (٢٦٧٩).

## 😭 ثانيًا: بعض موانع إجابة الدعاء:

المانع الأول: عدم تحري الحلال أكلًا، أو شربًا، أو لبسًا، أو تغذية:

عن أبي هريرة تَوَقِيْكُ قال: قال رسول الله على: «يا أيها الناس إن الله طيّبٌ لا يقبلُ إلا طيبًا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهُا الرّسُلُ المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: ﴿ يَا يَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ ثَكُواْ مِنَ الطّيبَاتِ وَاعْمَلُواْ صَلِيمًا ۚ إِنّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ قَلَى السَّفِيرَةِ اللّهِ اللّهُ عَرامٌ، وغُذِي بالحرام فأنّى ومشربُهُ حرامٌ، ومُذِي بالحرام فأنّى ومشربُهُ حرامٌ، وغُذِي بالحرام فأنّى يُستجاب لذلك (١١٧).

ففي هذا الحديث ذكر رسول الله ﷺ أن هذا الرجل الذي لم يتحر الحلال في مطعمه وشرابه وملبسه ومعيشته قد أتى بأربعة عوامل من عوامل إجابة الدعاء هي:

<sup>(</sup>۱۱۷) صحیح: أخرجه مسلم (۱۰۱۵).

الأول منها: إطالة السفر والسفر بمجرده يقتضي إجابة الدعاء كما في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله على «ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده»(١١٨).

لأن السفر مظنة حصول انكسار النفس بطول الغربة عن الأوطان، وتحمل المشاق، والانكسار هو ذاته الذي من أعظم أسباب إجابة الدعاء.

والثاني منها: أنه فقير ضعيف من ضعفاء الناس أشعث مُهْمَل وهذا في ذاته أيضًا له من القدر عند الله ما يحقق رجاه لقول رسول الله ﷺ: «ربّ أشْعَتَ مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره» (١١٩).

<sup>(</sup>۱۱۸) حسن: أخرجه أبو داود (۱۵۳٦) والترمذي (۱۹۰۵) وابن ماجه (۳۸٦۲) وأحمد (۲۸۳۲/۱۰٬۵۲۳) وابن حبان (۲۹۹۹) وللحديث شاهد من مسند عقبة بن عامر أخرجه أحمد (٤/٤).

<sup>(</sup>١١٩) أخرجه مسلم (٢٦٢٢).

والثالث منها: يمد يديه إلى السماء وهذا أيضًا من عوامل إجابة الدعاء وتحقيق الرجاء حيث قال على الله حيى كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرًا خائبتين (١٢٠).

والرابع منها: الإلحاح على الله بتكرير ذكر ربوبيته تبارك وتعالى وهذا من أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء، ولكن مع ذلك كله قال رسول الله على «فأنى يستجاب لذلك» وهذا استفهام وقع على وجه التعجب والاستبعاد يعني الاستحالة والاستبعاد النهائي أن يُقبل له دعاء أو يتحقق له رجاء (۱۲۱).

<sup>(</sup>١٢٠) إسناده حسن: أخرجه أحمد (١/ ٤٣٨) وأبو داود (١٤٨٨) والترمذي (٣٨٦٥) وابن حبان (٨٧٦) والحاكم (٤٩٧/١) والبيهقي (٢/ ٢١١). وفيه بعض الاختلاف في رفعه ووقفه.

<sup>(</sup>۱۲۱) «جامع العلوم والحكم» (۱۹۲/۱) طبعة دار ابن رجب بتصرف.

المانع الثاني: استعجال تحقيق الدعاء والرجاء المطلوب:

عن أبي هريرة رَخِيْقَ عن النبي عَلَيْ أنه قال: «لا يزالُ يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل». قيل: يا رسول الله! ما الاستعجال؟ قال: «يقول قد دعوتُ ، وقد دعوتُ فلم أرَ يستجيبُ لي فيستحسر عند ذلك ويدعُ الدعاء »(١٢٢).

المانع الثالث: ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

عن حذيفة بن اليمان رَوْالِيَّكُ عن النبي رَالِيُّ قال: «والذي نفسي بيده لتأمُّرُنَّ بالمعروفِ ولتنهوُنَّ عن المنكر، أو ليُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يبعثَ عليكم عِقابًا منه ثمَّ تدعونَهُ فلا يُستجابُ لكم»(١٢٣).

<sup>(</sup>۱۲۲) صحيح: أخرجه مسلم (۲۰۹٦/٤).

<sup>(</sup>۱۲۳) حسن: أخرجه الترمذي (۲۱٦۹)، وأحمد (۳۸۸/۰)، والبغوي في «شرح السنة» (۲۱۸،۳۶).

# المانع الرابع: الدعاء بإثم أو قطيعة رحم:

عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم ولا قطيعة رحم ما لم يستعجل (١٢٤).

وعن أبي سعيد أن النبي على قال: «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها أثم ولا قطيعة رحم الا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها»، قالوا: إذا نكثر قال: «الله أكثر»(١٢٥).

## المانع الخامس: ارتكاب المعاصي والذنوب:

قد يكون ارتكاب المحرمات أو المعاصي او الذنوب هي السبب المانع من إجابة الدعاء (١٢٦)، ولهذا قال بعض السلف: لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طريقها

<sup>(</sup>۱۲٤) صحيح: تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>۱۲۵) حديث حسن: أخرجه أحمد (۱۸/۳).

<sup>(</sup>١٢٦) «جامع العلوم والحكم» (١/٥٧١).

بالمعاصي، وأخذ هذا بعض الشعراء فقال:

نحنُ ندعو الإله في كلِّ كربٍ

ثم ننساه عند كشف الكروب

كيف نرجو إجابةً لدُعاءٍ

قد سددنا طريقها بالذنوب(١٢٧)

١- أن يبدأ الداعي بحمد الله ثم يصلي على النبي ﷺ ثم يدعو ثم يختم بذلك:

وعن فضالة بن عبيد الله رَخِيْتُكُ قال: سمع رسول الله رَجِيَّ قال: سمع رسول الله رَجِيَّ على رجلًا يدعو في صلاته لم يمجِّد الله تعالى، ولم يصلِّ على النبي رَجَيِّةٍ فقال رسول الله رَجِيَّةٍ: «عجَّل هذا» ثم دعاه فقال له أو لغيره: «إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه،

<sup>(</sup>۱۲۷) «جامع العلوم والحكم» (١/ ٣٧٧)، وانظر: الحاكم (٢/ ٣٧٧) و«سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم (١٨٠٥).

ثم يصلي على النبي على النبي على النبي على أنه يدعو بعد بما شاء النبي على النبي على النبي على النبي الم

وقد ذكر الإمام ابن القيم كَظَلَّلُهُ تعالى أن للصلاة على النبي ﷺ عند الدعاء ثلاث مراتب:

المرتبة الأولى: أن يصلي عليه ﷺ قبل الدعاء وبعد حمد الله تعالى.

المرتبة الثانية: أن يصلي عليه ﷺ في أول الدعاء، وفي أوسطه، وفي آخره.

المرتبة الثالثة: أن يصلي عليه ﷺ في أوله، وآخره، ويجعل حاجته متوسطة بينهما (١٢٩).

٢- أن يكون الدعاء مسبوقًا بالتوسل إلى الله - جل
 وعلا - بصالح الأعمال: وانظر في ذلك إلى دعاء
 المؤمنين:

<sup>(</sup>۱۲۸) حسن: أخرجه أبو داود (۱٤۸۱)، والترمذي (٣٤٧٧).

<sup>(</sup>١٢٩) ينظر: «جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام» ﷺ (ص٣٧٥).

قال تعالى: ﴿رَبَّنَا ءَامَنَا بِمَا أَنزَلْتَ وَأَتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَكَّبُنَا مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ۞﴾ [آل عمران: ٥٣]

وقال تعالى: ﴿ رَّبَّنَا ۚ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَا ۚ رَبَّنَا فَأَغْفِر لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرْ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَكَفِرْ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَكَوْنَنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ۞ ﴿ [آل عِمرَان: الآية ١٩٣].

وكذلك حال عباد الرحمن الذين قال جل وعلا عنهم: ﴿ وَالَّذِينَ يَسِيتُونَ لَرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيكُمَّا ۞ وَالَّذِينَ يَشُولُونَ رَبَّنَا اَصْرِفَ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمُ إِنَ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۞ ﴾ وَالْفرقان: ٢٤، ٢٥].

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «بَيْنَمَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَتَمَشَّوْنَ أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ، فَأُووْا إِلَى غَارٍ فِي جَبَلٍ، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَم غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: انْظُرُوا أَعْمَالًا عَمِلْتُمُوهَا صَالِحَةً لِلَّهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: انْظُرُوا أَعْمَالًا عَمِلْتُمُوهَا صَالِحَةً لِلَّهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَنِعُ بِهَا لَعَلَّ اللَّهَ يَفْرُجُهَا عَنْكُمْ، فَقَالَ أَحَدُهُمُ: فَقَالَ أَحَدُهُمُ: اللَّهُ مَا إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ وَامْرَأَتِي وَلِي صِبْيَةً اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ وَامْرَأَتِي وَلِي صِبْيَةً وَلِي صِبْيَةً وَعِيْمُ مَلَاتُ مَعْ عَلَيْهِمْ حَلَيْتُ، فَبَدَأْتُ عَلَيْهِمْ حَلَيْتُ، فَبَدَأْتُ مَعَيْهُمْ حَلَيْتُ، فَبَدَأْتُ مَعَيْهِمْ حَلَيْتُ، فَبَدَأْتُ مَعَيْهِمْ حَلَيْتُ، فَبَدَأْتُ مَعَيْهُمْ حَلَيْتُ مَنَا لَهُ عَلَيْهِمْ مَلَاتُ مَعَلَى عَلَيْهِمْ، فَإِذَا أَرَحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَيْتُ، فَبَدَأْتُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَا اللَّهُ مَا عَلَيْهِمْ حَلَيْتُ مَا فَقَالَ أَوْمَ مَا فَيَعَلَى اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَيْ فَيَالُ أَوْمَ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا لَهُ مَنْ أَنْ لِي وَالْمَالُونُ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى عَلَيْهُمْ مَا فَقَالَ أَوْمُ الْعُمْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا فَالَالَهُ عَلَى اللَّهُ مَا لَعْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهُمْ مَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ الْعَالِقُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَالَ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعِلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ الْعُولُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعُلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ الْمُعُلِمُ الْعُلْمُ عَلَيْكُمُ الْمُعُلِمُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُولُ الْمُعَلِمُ الْعُلْمُ الْعُمْ الْعُلُولُ الْمُعُولُولُوا أَلَالَهُ الْعُلْمُ الْعُمُ الْعُلُولُ الْعُلِهُ الْعُلُولُ الْمُعْر

بِوَ الِدَيِّ فَسَقَيْتُهُمَا قَبْلَ بَنِي، وَأَنَّهُ نَأَى بِي ذَاتَ يَوْم الشَّجَرُ، فَلَمْ آتِ حَتَّى أَمْسَيْتُ، فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا، فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ، فَجِئْتُ بِالْحِلَابِ فَقُمْتُ عِنْدَ رُءُوسِهِمَا، أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِى الصِّبْيَةَ قَبْلَهُمَا، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَي، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاء، فَفَرَجَ اللَّهُ مِنْهَا فُرْجَةً فَرَأُوا مِنْهَا السَّمَاءَ، وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ لِي ابْنَةُ عَمِّ، أَحْبَبْتُهَا كَأْشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ، وَطَلَبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا فَأَبَتْ، حَتَّى آتِيَهَا بِمِائَةِ دِينَارِ، فَتَعِبْتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِائَةً دِينَارِ، فَجِئْتُهَا بِهَا، فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَفْتَحِ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ عَنْهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً، فَفَرَجَ لَهُمْ، وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ أَرُزُّ، فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ: أَعْطِنِي حَقِّي، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَرَقَهُ فَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرِعَاءَهَا، فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَظْلِمْنِي حَقِّي، قُلْتُ: اذْهَبْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ وَرِعَائِهَا فَخُذْهَا، فَقَالَ: اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَسْتَهْزِئْ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئْ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئْ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئْ بِكَ، خُذْ ذَلِكَ الْبَقَرَ وَرِعَاءَهَا، فَأَخَذَهُ فَذَهَبَ بِهِ، فَإِنْ كُنْتَ بَكْ، خُذْ ذَلِكَ الْبَقِي، فَفَرَجَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا مَا بَقِي، فَفَرَجَ اللَّهُ مَا بَقِي» (١٣٠).

## ٣ - الوضوء قبل الدعاء ورفع الأيدي حال الدعاء:

عن أبي موسى الأشعري رَوْفَكَ في قصة أبي عامر قال: فدعا رسول الله على بماء فتوضأ منه ثم رفع يديه فقال: «اللهم اغفر لعبيد أبي عامر» ورأيت بياض إبطيه ثم قال: «اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك، أو من الناس». فقلت: ولي يا رسول الله، فاستغفر، فقال: «اللهم اغفر لعبد الله ابن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مُدْخَلًا كريمًا» (١٣١).

<sup>(</sup>۱۳۰) أخرجه مسلم (۷۱۲۵).

<sup>(</sup>١٣١) صحيح: أخرجه البخاري (٥/ ١٠١) ومسلم (١٩٤٣).

وعن سلمان رَوْظُنَّ قال: قال رسول الله رَالِيَّ : "إن ربكم تبارك وتعالى حييٌ كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرًا» (١٣٢).

وقال ابن عمر رفع النبي ﷺ يديه وقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد»(١٣٣).

وعن أنس أن النبي ﷺ رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه (١٣٤).

٤ - الاعتراف بالذنب والإقرار بنعمة الله حال الدعاء:

عن شداد بن أوس رَخِيْثُكُ عن النبي رَبَيْهِ قال: «سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.

<sup>(</sup>۱۳۲) إسناده حسن: تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>۱۳۳) صحيح: أخرجه البخاري (۷/ ۱۹۸) كتاب الدعوات باب رفع الأيدي في الدعاء.

<sup>(</sup>١٣٤) صحيح: أخرجه البخاري (٧/ ١٩٨) كتاب الدعوات باب رفع الأيدي في الدعاء.

أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». قال: «ومن قالها من النهار موقنًا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح، فهو من أهل الجنة» (١٣٥).

البكاء في الدعاء من خشية الله تعالى وطمعًا فيما
 عند الله:

فعن عبد الله بن عمرو وَ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي وَ إِبراهيم: ﴿ وَرَبِ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُم مِنِي ﴿ إِن تُعَذِّبُهُم فَإِنَّهُم فَإِنَّهُم مَا إِنَّهُم مَا إِن تُعَفِر لَهُم فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْمُكِيمُ ﴿ المَائِدة: الآبة عِبَادُكُ وَإِن تَغَفِر لَهُم فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْمُكِيمُ اللَّه وقال الله وقال : «اللهم أمتي أمتي وبكي» فقال الله وقال : «اللهم أمتي أمتي وبكي» فقال الله وقال : «اللهم أمتي أمتي وبكي فقال الله عليه الصلاة والسلام فسأله، فأخبره يبكيك؟» فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله، فأخبره رسول الله عليه الما قال. وهو أعلم، فقال الله : «يا جبريل

<sup>(</sup>١٣٥) صحيح: أخرجه البخاري (٧/ ١٤٤، ١٥٠).

اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك و  $(177)^{(177)}$ .

٦- خفض الصوت في الدعاء بين المخافتة والجهر:
 قال الله تعالى: ﴿ أَدْعُواْ رَبُّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

ٱلْمُعْتَدِينَ ١ اللَّهِ ١٥٥].

وقال سبحانه: ﴿ وَأَذْكُر رَّبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَلِيلِينَ الْعَلَيْلِينَ اللّهَ ١٠٠].

وعن أبي موسى رَخِيْفَ قال: كنا مع النبي عَلَيْ في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي عَلَيْ : «أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا، إنكم تدعون سميعًا قريبًا، وهو معكم»(١٣٧).

<sup>(</sup>١٣٦) صحيح: أخرجه مسلم (١٩١/١).

<sup>(</sup>١٣٧) صحيح: أخرجه البخاري (٤٢٠٥)، ومسلم (٢٧٠٤).

#### ٧- استقبال القبلة:

عن عبد الله بن زيد قال: خرج النبي على الله المصلى يستسقى فدعا واستسقى، ثم استقبل القبلة وقلب رداءه (۱۳۸).

#### ٨ - تكرار الدعاء:

عن عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفُ وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا فَاسْتَقْبَلَ نَبِي اللَّهِ عَلَيْ الْقِبْلَةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ «اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ أِنْ تَهْلِكُ هَذِهِ الْعِصَابَةُ مِنْ أَهْلِ الْإسْلَامِ لَا يُعْبَدُ فِي الأَرْضِ». فَمَازَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ مَادًّا يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَ تَعْبَدُ فِي الأَرْضِ». فَمَازَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ مَادًّا يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَ الْقَبْلَةِ حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكُرٍ فَأَخَذَ الْقَبْمَةُ مِنْ وَرَائِهِ. وَقَالَ: يَا نَبِي اللَّهِ كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهِ كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهِ كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهِ كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهِ كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهِ كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ فَإِنَّهُ سَيْنِجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ، فَأَنْزَلَ

<sup>(</sup>١٣٨) صحيح: أخرجه البخاري (٩٩/٧) في كتاب الدعوات باب الدعاء مستقبل القبلة.

اللَّهُ عَلَىٰ: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُّكُم مِأَلَفٍ مِّنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ [الأنفال: الآبة ٩] فَأَمَدَّهُ اللَّهُ بِالْمَلَائِكَةِ (١٣٩).

#### ٩- الدعاء في الرخاء والشدة:

عن أبي هريرة رَخِطْنَكُ قال: قال رسول الله ﷺ: «منْ سَرَّهُ أَنْ يستَجيبَ الله لهُ عِندَ الشَّدائدِ والكُرَبِ فلْيُكثِر الدُّعاءَ في الرَّخاءِ»(١٤٠).

### ١٠ - عدم تكلف السجع في الدعاء:

عن ابن عباس قال: ... فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله ﷺ وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب –(١٤١).

<sup>(</sup>١٣٩) أخرجه مسلم (٤٦٨٧).

<sup>(</sup>۱٤۰) حسن: أخرجه الترمذي (٣٣٨٢)، والحاكم (١/٥٤٤)، وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>١٤١) صحيح: أخرجه البخاري (٧/ ١٩٧).

## ١١ - لا يعتدي في الدعاء:

وعن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال: أي بني: سل الله الجنة، وتعوذ به من النار فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء»(١٤٢).

۱۲ - تحري الأحوال والأوقات والدعوات التي يرجى بها قبول الدعاء:

أ- فبالنسبة لبعض الأحوال التي يرجى بها قبول الدعاء منها ما يلى:

#### ١- حال السجود:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاء»(١٤٣).

<sup>(</sup>١٤٢) أخرجه أبو داود (١/ ٢٤) وأحمد (٤/ ٨٧).

<sup>(</sup>١٤٣) أخرجه مسلم (مع النووي ٤/٢٠٠).

### ٢- حال الصيام:

عن أبي هريرة رَخِيْكَ : قال : قال رسولُ اللهِ عَيْكِ : «ثَلاثَةٌ لا تُرَدُّ دَعْوَتُهم : الصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ ، والإِمَامُ العادلُ ، ودعوةُ المَظُلُوم ، يَرْفَعُها اللهُ فوقَ الغَمَام ، وتُفْتَحُ لها أَبْوَابُ السماء ، ويقول الرَّبُ : وعِزَّتي لأنصُرَنَّكِ وَلَو بَعدَ حِينٍ »(١٤٤).

## ٣- دعوة المظلوم:

عن معاذ بن جبل أن النبي ﷺ بعثه إلى اليمن فقال: «اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ» (١٤٥).

#### ٤ - حال سماع صوت الدِيكة:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ لَلِيَّاكَةِ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهَا رَأَتْ نَهِيقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهَا رَأَتْ

<sup>(</sup>١٤٤) حسن: أخرجه ابن ماجه (١٧٥٢) بإسناد حسن.

<sup>(</sup>١٤٥) أخرجه البخاري (٢٤٤٨) ومسلم (١٩).

شَيْطَانًا»(١٤٦).

ب- وبالنسبة لبعض الأوقات التي يرجى فيها قبول
 الدعاء فمنها ما يلى:

## ١- الثلث الأخير من الليل:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الاَّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الاَّخِرُ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْظِرَهُ لَهُ (١٤٧٧). فَأَعْظِرَ نِي فَأَعْفِرَ لَهُ (١٤٧٧).

## ٢- وقت ساعة في يوم الجمعة:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِم ﷺ: «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسَأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ

<sup>(</sup>١٤٦) أخرجه البخاري (مع الفتح ٦/ ٣٥٠) ومسلم (مع النووي ٢/ ١٧).

<sup>(</sup>۱٤۷) أخرجه البخاري (مع الفتح ۱۲۸/۱۱) ومسلم (مع النووي ٦٦/۲).

إِيَّاهُ» (١٤٨) .

وقد تعددت أقوال العلماء في تحديد هذه الساعة وأقرب الأقوال في تحديدها ما ورد في حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ أَنَّهُ قَالَ «يَوْمُ الْجُمْعَةِ ثِنْتَا عَشْرَةَ». يُرِيدُ سَاعَةً «لَا يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّه عَنْ أَلْ اللَّه عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ا

#### ٣- الوقت بين الأذان والإقامة:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يُرَدُّ اللَّهِ ﷺ: «لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ» (١٥٠٠).

ج- أما بالنسبة لبعض الدعوات التي يرجى قبولها عند الله فمنها ما يلى:

<sup>(</sup>١٤٨) أخرجه البخاري (مع الفتح ١٩٩/١١) ومسلم (مع النووي ٦٩٩).

<sup>(</sup>١٤٩) صحيح: أخرجه أبو داود (١/٦٣٦) والنسائي (٢/٥٧٢).

## ١- دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب:

عَنْ صَفْوَانَ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ صَفْوَانَ قَالَ قَدِمْتُ الشَّامَ فَأَتَيْتُ أَبّا الدَّرْدَاءِ فِي مَنْزِلِهِ فَلَمْ أَجِدْهُ وَوَجَدْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ فَقَالَتْ أَبّا الدَّرْدَاءِ فِي مَنْزِلِهِ فَلَمْ أَجِدْهُ وَوَجَدْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ فَقَالَتْ أَبُرِيدُ الْحَجَّ الْعَامَ فَقُلْتُ نَعَمْ. قَالَتْ فَادْعُ اللّهَ لَنَا بِخَيْرِ فَإِنَّ النَّبِي عَيْثِ كَانَ يَقُولُ «دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ النَّبي عَيْثِ كَانَ يَقُولُ «دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ النَّهِ عَلْدَ رَأْسِهِ مَلَكُ مُوكَلِّ كُلَّمَا دَعَا لأَخِيهِ بِخَيْرٍ، قَالَ مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكُ مُوكَلِّ كُلَّمَا دَعَا لأَخِيهِ بِخَيْرٍ، قَالَ الْمَوَكُلُ بُهِ: آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلِ» (١٥١).

## ٢- دعوة ذي النون:

عن سعد بن أبي وقاص رَبِّ قَالَ: قال رسول الله رَبِيَّةَ: «دعاء ذي النون إذا دعا به و هو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له (۱۵۲).

#### ٣- الدعاء عند الاستيقاظ في الليل:

<sup>(</sup>١٥٠) صحيح: أخرجه أحمد (٣/ ٢٢٥) وأبو داود (١/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>۱۵۱) أخرجه مسلم (۲۷۳۳).

<sup>(</sup>١٥٢) صحيح لشواهده: أخرجه الحاكم (١/٥٠٥).

عن عبادة بن الصامت عن النبي على قال: «من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله، وسبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا، استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته» (١٥٣).

وبعد فإنه من أراد الاجتهاد في الدعاء فعليه أن يسأل الله العون والمعونة والتوفيق في الدعاء فقد روى الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة أن النبي على التحبون أن تجتهدوا في الدعاء قولوا: اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك» (١٥٤).

كذلك فإن أوفق الدعاء ما أخبرنا به أبو هريرة في الحديث الذي رواه الإمام أحمد – أيضًا – عن أبي هريرة رَوَّا قَالَ: «إن أوفق الدعاء أن يقول الرجل: اللهم أنت ربي، وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، يا رب فاغفر لي ذنبي، إنك أنت

<sup>(</sup>١٥٣) أخرجه البخاري (مع الفتح ٣٩/٣٩).

<sup>(</sup>١٥٤) صحيح: أخرجه أحمد (٢٩٩/٢).

ربي وإنه لا يغفر الذنب إلا أنت» (١٥٥).

وأخيرًا فهذه كلمة جامعة للإمام ابن القيم كَظُلَّلُهُ في صفة الدعاء المستجاب:

واذا اجتمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب وصادف وقتًا من أوقات الاجابة الستة، وصادف خشوعا في القلب، وانكسارًا بين يدي الرب، وذلًا له وتضرعًا ورقة، واستقبل الداعي القبلة، وكان على طهارة، ورفع يديه إلى الله تعالى وبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ثنّى بالصلاة على محمد عبده ورسوله عليه وألحّ عليه في المسألة، وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده وقدم بين يدي دعائه صدقة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أندًا (١٥٧)(١٥٦).

<sup>(</sup>١٥٥) صحيح: أخرجه أحمد (٢/٥١٥).

<sup>(</sup>١٥٦) «الجواب الكافي» (ص٥) طبعة دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup>١٥٧) انظر: «شروط الدعاء وموانع الإجابة» للشيخ القحطاني، وكتاب «فقه الدعاء» لشيخنا العلامة مصطفى بن العدوي.

#### القول بأن اسم الله الأعظم هو لفظ الجلالة «الله» ..... ٦٣ معنى هذا الاسم وفضله .... ٦٣ القائلون بهذا القول ..... أدلة القائلين بهذا القول .... ٦٧ مناقشة أدلة هذا القول ٧٦٠٠٠٠٠ القول بأن اسم الله الأعظم هو «الحي القيوم» ....٧٩ معنى هذين الاسمين وشرفهما ٧٩ القائلون بهذا القول .....۸ أدلة القائلين بهذا القول .... ٨١ مناقشة أدلة هذا القول .... ٨٤ الراجح في اسم الله الأعظم . ٨٥ بعض الأحاديث والآثار الضعيفة التي وردت في تحديد اسم الله الأعظم .....١٩ خَاتِمَةٌ تتضمن بعض الفوائد والأمور الهامة ...... ٩٨ بعض شروط قبول الدعاء ٢٠٢٠. بعض موانع إجابة الدعاء ٢٠٦.. بعض آداب وعوامل استجابة الدعاء .....الدعاء فهرس المحتويات ..... ١٢٨

### الفهرس

| حة | الصف               | الموضوع         |
|----|--------------------|-----------------|
| ٣  | یخ مصطفی بن        | مقدمة الشالعدوي |
|    | الدكتور / إبراهيم  |                 |
|    |                    |                 |
| ٩  |                    | المقدمة         |
| 19 | سماء الله الحسنى   | مقدمة في أس     |
|    | هو العلم بأسماء    | أفضل العلم      |
| 19 |                    | الله الحسني     |
|    | لم بأسماء الله     | ثمرات الع       |
|    |                    |                 |
| 44 | سماء الله الحسنى   | قواعد في أس     |
| 44 | الأعظم وفضله .     | معنى الاسم      |
| ٤١ | الأعظم             | فضل الاسم       |
|    | إذا سئل به أعطى    | الفرق بين       |
| ٤٢ | اجاب               |                 |
|    | . التفسيرية في اسم | بعض الفوائد     |
| ٤٣ |                    | الله الأعظم     |
|    | ىلماء في تحديد     | اختلاف ال       |
| ۰۰ | عظم                | اسم الله الأ    |